# خاب السيمرافي الإرازي المراقع المراقع

تأليف العكامة شمس لدين محكمة النواجي الشافيي العكامة مدهم المدين محكمة المدين معلم المدين ال

تجمعيق ومراجعة التركمتورمحيكي أبؤناجي جامِعة الملكِ عَبْدًالعِزِد بالمدّنة المِنوَة

منشورات دارمكتبة انحياة ببيروت



المعلاد الفاط مرادن مج الواحي المعلاد الفاط مرادن مج الواحي النام المرادة الفاط مرادة المعلمة المعلمة

معراداع المبرعاً بلي المراة معرودا الكتاب معراداع المبرعاً بلي المراة عند مروا كراند الإعلام الله وذارة الإعلام الله وذارة المعلوعات الديرية العامه للعطبوعات الديرية العامه للعطبوعات الديرية المعلبوعات المعلب

والسلام على بدنا محد الذي اختاره لنفسه واصطفام مزاحبابه، وعلى له وأصحابه فحذه نبين فمرايلاً عزيزة المثاك فلبلة المناك كانت ازاهر في رماض الادب منورة فجعها وجواهر ابعرف لها فتمسة فاستخرجتها مرمعا دنصا النفيسة ونظميماء بعلىعنى بدبع لوبمرعليء المنم السغيم ذلو فى نومية وكلا اصرتدعير ذياف الأوراح بذال الدرسفيار وسميتها بالشفاجي بديع الاكتفاء ورتبلتها عائلان ابواب، والداسال المعديني اليطريق الصواب فوحسى وبداكعي واساله المربدعا فجالدبهاوج اللخى الدب الاؤك فرجره ورسه عوفه بن الل المرواني بانقال الاكتفاهوان بدخل موجود الكلام على محدوفه واعترصه الشجهدر الدبن والصاحب

تبعا المشبح صفي البن الحلى مدخول الحذف فبدمخ قوله تعالجانا الببكم تباريله فارسلوني يوسف ايما المثد واعترض براصاحب اجناعل مناللا كمعا بغوا الجلادكركم وقدالم الطاء شي الثرق الولالياليار واؤللت احتيجا ببته كقرالمات ولوبوم وحمة اي وقد بلم الغياغاية د اوحده قا ل وهو المينان الحدف لام الاكفاقلن وليرم وادالشج بدا البيزا كمنف المعطل عليه في ذا إلى م الذي هوعبان عن التجنب المتكامر في ظلمه حوفا اوحروا من ووف الجااد حميع الحدف المعدد او المهادكا فسالغ بريح المقامة المرفندية حبث الحافية عطبة برنفيه كلهاعاطله فازدلك لانطبطيه حلالكنفا وفوي منه واغامراده ايازاكن كاصرح مد المشيع صبي الدين الحلي بيشح مد المسيد فازالديحار علضرس الحارفضروهو اختصار الالفأ اماد را لعدل ومزلورات مهدي لبنا الدد والجوهراة فلمناق وقنالعدى حجده وعرة مغردة ما تسسواه فادعزاه و كذه الملس وحسن ركبهما و فادعزاه و كالم فلما و قنت عليما لكبت ارتجا لام وسال لغير ومدح لا كفار الخاس و التوري من عملا وقنت عليما التوري المناهد للنالمي من و كسنت ام القسواة ن المناهد وهو المنتج و اعتمار وقب في العما الحين القسواة ن وهو و بن مقطوعها المتها ب المحاري ترسام القسواه و من مقطوعها المتها ب المحاري ترسام القسواه و من المناه و المناهد ا

وال المراكل ال

## المقدمة

أحمدك اللهم كل الحمد ، وأثني عليك أجزل الثناء ، وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا وقائدنا وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، سيد البلغاء ، وإمام الفصحاء ، ربنا ثبت على الحق خطانا ، وامنحنا العزم واهدنا سبلنا ، وشرفنا بخدمة لغة قرآننا الكريم في كل عصر ومصر ، إنك على كل شيء قدير .

### وبعد:

فإني قد قمت بتصوير هذه المخطوطة في علم البلاغة وموضوعها «الشفاء في بديع الاكتفاء» ، لمؤلفها المرحوم الشيخ محمد بن الحسن النواجي المصري ، وذلك من مكتبة الأسكوريال تحت رقم (٣٤٤) ، وبعنوان كتب في الشعر ، وذلك بنفسي ؛ نظراً لما لهذا العلم الشريف من أهمية بالغة في إيضاح مرامي القرآن الكريم وإظهار كثير من لطائفه البديعة ومراميه الظريفة ، وإيحاءاته البليغة ، ومعانيه السديدة .

وحقاً فإن هذه المخطوطة اشتملت على عديد من الفوائد وجليل من الفرائد ، ولها ارتباط وثيق بلغة العربية ؛ حيث لا غنى لـدارسى العربية من الإلمام بهذا العلم كتمهيد لفهم أسرار القرآن الكريم ، ووعي وقائعه ، وحفظ أهدافه ، ولا بد لي أن أوضح بعض الملاحظات حول هذه المخطوطة :

أولاً: إن هذه المخطوطة لم تطبع بتاتاً ، وذلك استناداً على ما ذكرته كتب التراجم في ترجمتها لصاحبها الشيخ محمد بن الحسن النواجي كالأعلام (٢٢٠/٣) والضوء اللامع (٢٢٩/٧) والخطط التوفيقية (١٣/١٧) وحوادث الدهور (٢/٥٢٩) وآداب اللغة التوفيقية (١٣/٣) ولغة العرب (١/١٩١) والفهرس التمهيدي (٢٨٧) والبدر الطالع (١٥٦/٢) ومجلة المجمع العلمي العربي والبدر الطالع (٢/٦٥١) ومجلة المجمع العلمي العربي (٢٧٦/٢٤).

ثانياً: تقع هذه المخطوطة في أربعين صحيفة من القطع المتوسطة وهي مكتوبة بالنسخ في ثاني عشر صفر عام ٩٩١ هذ.

ثالثاً: إنَّ الخط المنسوخ بها هذه المخطوطة بين الوضوح والغموض ، وقد واجهت كثيراً من المشكلات في عدم وضوح بعض الكلمات إذ سقط بعضها ، وسقطت بعض الحروف ، لذا لجأت قدر جهدي إلى التعرف إلى مدلول هذه الكلمات وتصرفتُ ، ووضعت عوضاً عنها بعض الكلمات الأخرى حتى لا تفقد العبارة معناها ، وتفقد المقصود منها في الشرح العام للموضوع .

رابعاً: يسود بعض أشعار هذه المخطوطة شيء من المجون واللهو والانحلال ، وقد علقت على ذلك في مكانه بما أراه مناسباً لروح الاسلام الذي يدعو إلى الفضيلة والخلق الكريم .

أما عملى في هذه المخطوطة فإنه ظهر في :

أولاً : قمت بتصوير هذه المخطوطة بنفسي من مكتبة الأسكوريال ورقمها (٣٤٤) تحت عنوان كتب في الشعر في المكتبة المذكورة .

ثانياً : قمت بكتابة المخطوطة بخط واضح استعداداً لطباعتها .

ثالثاً: حاولت جهدي أن أضع بدلاً من الكلمات المضطربة غير الواضحة كلمات تؤدي المعنى المقصود اعتماداً على سياق الكلام دون إخلال بالعبارة.

رابعاً: قمت بتخريج الآيات الكريمة التي وردت في المخطوطة وإرجاعها إلى السور القرآنية الكريمة وذلك من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن.

خامساً: قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة وإسنادها إلى رواتها بالرجوع إلى كتب الحديث المشهورة .

سادساً: كتبت تراجم مختصرة عن الأعلام الذين وردوا في المخطوطة بالرجوع الى كتب التراجم كالأعلام والضوء اللامع وغيرهما.

سابعاً: فسّرت الكلمات الصعبة بالرجوع إلى معاجم اللغة.

ثامناً: عـرّفت بالأمـاكن التي وردت في هذه المخـطوطة بـالرجـوع إلى الكتب التي تعنى بالأماكن مثل معجم البلدان لياقوت الحموي .

تاسعاً : عرَّفت بالكتب التي وردت في المخطوطة قدر المستطاع .

عـاشـراً: هنـاك بعض الأعـلام كبعض الشعـراء والأدبـاء لم أعشر على تراجم لهم فإني أعتذر عن عدم تمكني من التعريف بهم .

وبعد . .

فإني لأرجو المولى عز وجل أن يتقبل هذا الجهد اليسير المتمثل بنشر هذه المخطوطة البلاغية ، والتي تخدم علماً من علوم العربية والمرتبطة بلغة القرآن الكريم أشد ارتباط ، والتي نزل القرآن الكريم الدستور الإلهي بها ، وما كان هذا إلا تشريفاً لها وتقديراً لمكانتها . .

وصدق الله القائل في كتابه العزيز : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْآناً عَرَبِياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .

والله أسأل أن يهبنا التوفيق ، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل ، وأن يهيىء لنا من أمرنا رشداً .

المحقق دكتور/ محمود حسن أبو ناجي

المدينة المنورة ١٤٠١ هـ



# ترجمة المؤلف \*

هو (محمد) بن حسن بن علي بن عثمان شمس الدين النواجي ـ نسبة لنواج بالغربية بالقرب من المحلة ـ ثم القاهري الشافعي ، شاعر الوقت ، ويعرف بالنواجي .

ولد بالقاهرة بعد سنة خمس وثمانين وسبعمائة تقريباً ، ونشأ بزاوية الأبناسي بالمقسم ، فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والألفية والشاطبية ، وكان يصحح في التنبيه على أبي بكر الشنواني الآني وتلا القرآن تجويداً على الشمس الزراتيتي ، وأمير حاج إمام الجمالية ، وابن

<sup>(\*)</sup> وردت ترجمة المؤلف في كثير من الكتب وهي :

١) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٧/ ٢٢٩) ـ ترجمة رقم ٥٧١ .

٢) الأعلام لخير الدين الزركلي (٦/ ٣٢٠) بيروت .

٣) الخطط التوفيقية ١٣/١٧ .

٤) حوادث الدهور ٢/٣٦٥ .

٥) اداب اللغة ١٣٧/٣ .

٦) لغة العرب ١٢٩/١ .

٧) الفهرس التمهيدي ٧٨٧ .

٨) البدر الطالع ٢/١٥٦ .

٩) ابن ایاس ۲/۶۹ .

١٠) صفحات لم تنشر ٢٧ .

١١) مجلة المجمع العربي ٢٤/٢٤ .

الجزري ، بل قـرأ عليهم لبعض السبع ، وعـرض بعض محافيظه على الزين العراقي وغيره ، وأجاز له هو والهيثمي وابن الملقن ، فكأنهما في العرض أيضاً ، وأخذ في الفقه عن الشمسين العراقي والبرماوي والبيجوري والعربية عن الشمسين الشطنوفي وابن هشام العجيمي والعلاء ابن المعلى قرأ عليه شرح الألفية لابن أم قاسم والنحو مع غيره من المعقولات عن العز بن جماعة والبساطي ، واللغة وغيرها عن النور بن سيف الأبياري نزيل البيبرسية وسمع عليه الحديث ، والحديث عن الولي العراقي وكتب عنه في أماليه وحضر دروسه ، وكذا أخذ عن شيخنا في آخرين سمع عليهم كابن الجزري فمن قبله ، فقد رأيت بخطه أنه سمع بعض ألفية العراقي عليه ، وكتب الخط المنسوب على ابن الصائغ ، وحج مرتين : الأولى في رجب سنة عشرين واستمر مقيماً حتى حج ثم عاد مع الموسم ، والأخرى سنة ثلاث وثلاثين ، وحكى كما أورده في منسكه الذي سماه «الغيث المنهمر فيما يفعله الحاج والمعتمر» أنه رأى شخصاً من أعيان القضاة الشافعية بالديار المصرية أراق دماً على جبل عرفات فقال له : ما هذا ؟ فقال : دم تمتع . فقال : إنه غير مجزىء هنا . قال له : ولم ؟ قال : لأن شرطه أن يذبح في أرض الحرم ، وعرفات ليست من الحرم . فقال كالمنكر عليه : هذا المكان العظيم ليس من الحرم ؟! قال: فقلت له: نعم ، ولا يقدح هذا في شرفه . فقال : إذا لم تكن عرفات من الحرم فما بقي في الدنيا حرم انتهى . ونحو هذا القـاضي قاض ِ آخـر تأخـر عن هذا ، كـان يقصر المغـرب ، وروجع في ذلك فأصر . وأنشد في منسكه :

لا شيءَ أطيبُ عندي من مجاورتي بيتٌ لربي وسعيٌ فيه مشكورُ قد أثرت فيَّ أفعالُ الكرام ولِلْم مجاورات كما قد قيل تاثيرُ

ودخل دمياط والاسكندرية ، وتردد للمحلة وغيرها ، وأمعن النظر في علوم الأدب ، وأنعم حتى فاق أهل عصره ، فما رام بـديع معنى إلا أطاعه ، فأنعم وأطال الاعتناء بالأدب ، فحوى فيه قصب السبق الى أعلى الرتب ، وكتب حاشية عن التوضيح في مجلدة ، وبعض حاشية على الجار بردى ، وشرحاً للخزرجية في العروض ، وكتاباً يشتمل على قصائد مطولات كلها غزل ، «والشفاء في بديع الاكتفاء» ، «وخلع العذار في وصف العذار ،،وكأنه تطابق مع الصلاح الصفدي في تسميته، «وصحائف الحسنات في وصف الخال، ، وكأنه توارد أيضاً مع الزين بين الخراط فيها ، «وروضة المجالسة في بديع المجانسة » ، «ومراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان، ووحلبة الكميت في وصف الخمر، وكان اسمه أولًا « الحبور والسرور في وصف الخمور»، وانتقد عليه الخيرون جمعه ، بل حصلت له محنة بسببه ، حيث ادعي عليه من أجله ، وطلب منه فغيّبه ، واستفتى عليه العز السنباطي البليغ المنوه فتياً بديعة الترتيب ، وقال العز عبد السلام القدسي: إنها تكاد تكون مصنفاً. وبالغ العز عبد السلام البغدادي في جوابه في الحط عليه ، وامتنع شيخنا من الجواب . قيل الكون المصنف أورد له فيه مقطوعاً. «وعقود الـالآليء في الموشحات والأزجال» ، «والأصول الجامعة لحكم حرف المضارعة» ، «والمطالع الشمسية في المدائح النبوية ، وقد أنشد بعضها في لفظه بالحضرة النبوية حين حجته الثانية ، وكان متقدماً في اللغة والعربية وفنون الأدب ، مشاركاً في غيرها ، حسن الخط ، جيد الضبط ، متقن الفوائد عمدة فيما يقيده أو يقيد بخطه ، كتب لنفسه الكثير وكذا لغيره بالأجرة ، وكان سريع الكتابة، حكى العز التكروري أنه شاهده كتب صفحة في نصف الشامي في مسطرة سبعة عشر بجرة واحدة ، وممن كان يرغب في كتابته ويجزل العطاء له بسببها وغيره التقي ابن حجة الشاعر ، واختص لذلك

بصحبته ، واستطال به على الجلال البلقيني فيما كان باسمه من مرتب وغيره ، ثم كان يعد من أكثر المؤذنين له في أول دولة الأشرف . وعمل كتاباً سماه «الحجة في سرقات ابن حجة » ، وربما أنشأ الشيء مما نظمه التقي ، وعزاه لبعض من سبقه ، الى غير ذلك مما تحامل عليه فيه ، وقد جوزي على ذلك بعد دهر ، فإن بعض الشعراء صنف كتاباً سماه «قبح الأهاجي في النواجي » ، جمع فيه هجو من دب ودرج حتى من لم ينظم قبل ذلك ، وأوصل اليه علمه بطريقة ظريفة ، فإنه أمره بدفعه لدلال بسوق الكتب وهو جالس على عادته عند بعض التجار ، فدار به على أرباب الحوانيت حتى وصل اليه ، فأخذه وتأمله وعلم مضمونه ، ثم أعاده للدلال وحينئذ ، استرجع من الدلال فكاد النواجي يهلك .

وكذا رام المناوي في أيام قضائه الإيقاع به بسبب تعرضه بالهجو لشيخه الولي العراقي حيث قال: إذا رأيت سعداً يموت ويحيى ، فتوسل عنده بالعز السنباطي وغيره ثم امتدحه بقصيدة طنانة أنشده إياها من لفظه ، وبلغني أن شيخه أمير حاج كان يحكي أنه بينما هو واقف بعرفة في حجته ألقى الله في قلبه الدعاء عليه بسبب الولي وأنه فعل ، ولعل ما كان يذكر أن به من البرص بسببه هذا . أما شيخنا فانه حلم عليه في أكثر الأوقات، بل كان كثير البر له وافادته اياه؛ لما كان يشكل عليه حين مثوله بين يديه خصوصاً حين كان الفقيه حسن الفيومي أمام الزاهد الماضي يصحح على النواجي في الترغيب للمنذري ، فإنه كان يقف عليه الكثير في المتون والرواة ، ولا يهتدي لمعرفتها من بطون الدفاتر والكتب ، نعم أنهى اليه أهل الخانقاه البيبرسية عنه أمراً شنيعاً مما يتعلق بنفسه فأمر بمنعه منها ، اشتهر ذكره وبعد صيته ، وقال الشعر الفائق والنثر الرائق ، وجمع المجاميع وطارح الأئمة ، وأخذ عنه غير واحد من

الأعيان كالشهاب ابن أسد والبدر البلقيني والمحب الخطيب المالكي ، وكانت بينهما مصاهرة والبدر بن المخلطة ، ولولا ضيق عطنه وسوء مزاجه وسرعة انحرافه وتعرضه به للهجاء لكان كلمة اجماع ، ومدح الأكابر وتمول من ذلك وأثرى خصوصاً مع مبالغته في الإمساك ، وممن امتدحهم المحب ابن الشحنة ، وسمعته يقسم أنه من بعد القاضي الفاضل ما ولي الإنشاء مثله ، هذا مع مزيد إحسان الكمال بن البارزي وكان اليه والزين بن مزهر ، وذلك حين كونه ناظر الاسطبل ولذا استغرب قوله :

ومن يكونُ السرُّ في أصله لا بد أن يظهر فيه حقيقُ

## وهذه بعض مؤلفات الشيخ:

| مخطوط | التذكرة                  | (1)                 |
|-------|--------------------------|---------------------|
|       |                          | ( ' )               |
| مخطوط | نزهة الألباب             | <b>(Y)</b>          |
| مخطوط | تحفة الأديب              | (٣)                 |
| مخطوط | الشفاء في بديع الاكتفاء  | (٤)                 |
| مخطوط | الحجةُ في سرقات ابن حجة  | (0)                 |
|       | خلع العذار في وصف العذار | (7)                 |
| مطبوع | حلبة الكميت              | (Y)                 |
|       | الصبوح والغبوق           | <b>(</b> A <b>)</b> |
|       | روضة المجالسة            | (٩)                 |
|       | مراتع الغزلان .          | (۱۰)                |

| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
| •• |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| •  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| ,  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

## خطبة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد . . حمداً لله الذي ما خاب من اكتفى به ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الذي اختاره لنفسه واصطفاه من أحبابه ، وعلى آله وأصحابه . فهذه نبذة من الاكتفاء ، عزيزة المنال ، قليلة المثال ، كانت أزاهر في رياض الأدب منثورة فجمعتها ، وجواهر لا يعرف لها قيمة فاستخرجتها من معادنها النفيسة ونظمتها شعراً :

بكلِّ معنىً بديع لويمرُّ على الفهم السقيم ولو في نومه شَفِيا وكلما أبصرتُ عينُ ذي أدبِ إلا وراحَ بـذَاكَ الـدُرِ مكتفيا

وسميتها « بالشفاء في بديع الاكتفاء » ، ورتبتها على ثلاثة أبواب ، والله أسأل أن يهديني إلى طريق الصواب ، فهو حسبي وبه أكتفي ، وأسأله المزيد مما في الدنيا والآخرة .



| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ~ |  |  |  |
| - |  |  |  |

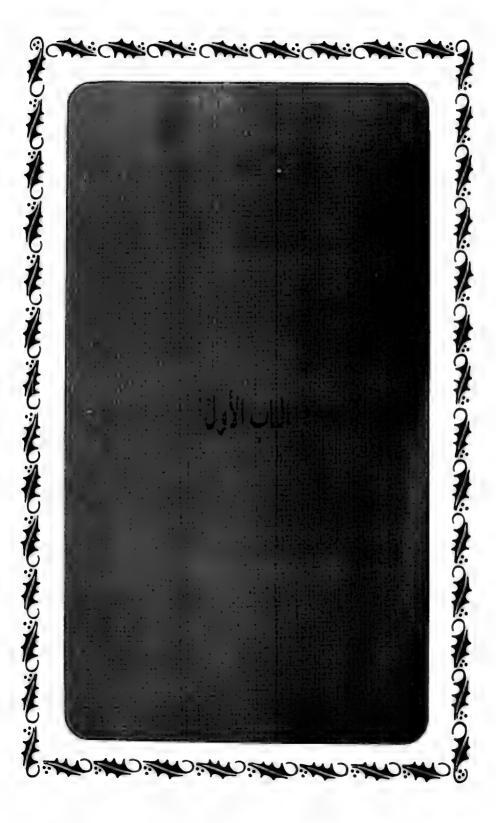



# في حده ورسمه

عرفه ابن رشيق القيرواني (١) بأن قال . الاكتفاء هو أن يدخل موجود الكلام على محذوفه . واعترضه الشيخ بدر الدين بن الصاحب(٢) تبعاً للشيخ صفي الدين الحلي ، بدخول الحذف فيه نحو قوله تعالى : ﴿ أَنَا أُنَبِّنُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ . يُوسُفُ أَيُّها آلصِّدِّيقُ ﴾ (٣) .

واعتـرض ابن الصاحب أيضاً على من مثّل الاكتفاء بقول الشـاعـر ( وهو من البحر الكامل ) :

إني لأذكُركُمْ وقد بَلَغ الطّمَا مني فأشرقُ بالزلال الباردِ وأقولُ ليتَ أُحبتي عاينتُهم قبلَ المماتِ ولو بيوم واحدِ

أي وقد بلغ الظمأ غايته أو حده . قال : وهو أيضاً الحذف لا من الاكتفاء . وليس مراد الشيخ بدر الدين الحذف المصطلح عليه في فن

<sup>(</sup>١) ابن رشيق القيرواني : هو الإمام أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، أحد الأفاضل البلغاء ، له التصانيف المليحة ، منها كتاب العمدة ، ولد عام ٣٩٠ هـ في المسبلة أو المهدية ، وتوفي سنة ٤٦٣ هـ ، وكان قد هاجر إلى صقلية وهو من الشعراء المجيدين (بغية الوعاة ١/٤٠٥) .

<sup>(</sup>٢) بدر الدين بن الصاحب : لم أقف على ترجمة لهذا الشيخ في كتب التراجم المشهورة .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية (٤٥ ، ٤٦) .

البديع ، الذي هو عبارة عن أن يتجنب المتكلم في كلامه حرفاً أو حروفاً من حروف الهجاء أو جميع الحروف المعجمة أو المهملة ؛ كما فعل الحريري(١) في المقامة السمرقندية ، حيث أتى فيها بخطبة بديعة كلها عاطلة ، فإن ذلك لا ينطبق عليه حد الاكتفاء بل هو قريب منه ، وإنما مراده إيجاز الحذف كما صرح به الشيخ صفي الدين الحلي(١) في شرح بديعتيه ، فإن الايجاز على ضربين : إيجاز قصر ، وهو اختصار الألفاظ بدون حذف ، والإتيان بمعان (١) بألفاظ يسيرة ، كقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ بِدُونَ حَذَف ، وإيجاز حذف . قال ابن أبي الإصبع (٥) : في آلقِصَاص حَيَاة (٤) . وإيجاز حذف . قال ابن أبي الإصبع (٥) : وتبعه عليه الحلي وهو حذف بعض الألفاظ لدلالة الباقي عليه ؛ كقوله تعالى : ﴿وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ ﴾ (١) أي أهل القرية وقول الشاعر :

ورأيتُ زوجَك في الوغَى متقلداً سيفاً ورمحاً الوافر): أي ومعتقلًا رمحاً. وقول عبيد الراعي النميري (٧) (وهو من البحر الوافر):

<sup>(</sup>١) الحريري: هو الإمام القاسم بن علي المعروف بالحريري ، صاحب المقامات ، كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة ، وله تصانيف عديدة ، وله دراية واسعة بالنحو والأدب . (بغية الوعاة ٢ /٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) صفي الدين الحلّي: هو الشاعر عبد العزيز بن سرايا من طبىء، ولد في الحلة واشتغل بالتجارة، ذهب إلى مصر ومدح الملك الناصر ولد عام ٣٧٧ هـ وتوفي في بغداد عام ٧٥٠ هـ، له بعض الكتب: العاطل الحالى، الأغلاطى، درر النحو. (الأعلام ١٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) الأصح نحواً أن يقال بمعان وليس بمعاني مثل قوله تعالى : «فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا «المحقق» .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (١٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الاصبع: هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافير بن أبي الأصبع العدواني ، زكي الدين البغدادي ثم المصري شاعر من العلماء بالأدب ، مولده ووفاته بمصر له تصانيف حسنة منها بديع القرآن في انواع البديع الواردة في الآيات الكريمة . ( الأعلام ١٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف آية (٨٢) .

<sup>(</sup>٧) عبيد الراعي النميري: هو حصين بن معاوية من بني نمير وكان أبوه سيداً وقيل له الراعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره ، وكان الراعي أعور وقد هجاه جرير لأنه مال إلى الفرزدق (الشعر والشعراء ١٩٥١).

إذا ما الغانياتُ برزنَ يـوماً وزججَن الحواجبَ والعيونَا

أي وكحّلن العيونا ، وقول الآخر :

أعلفتها تبناً وماءً بارداً ــــ

أي سقيتها على أحد التأويلين في جميع الأمثلة . ثم قال الشيخ بدر الدين : والحق أنه عبارة عن أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف، ويتغاضى ذكره ليفهم المعنى فلا يذكره لدلالة ما في لقظ البيت عليه ، ويكتفي بما هو معلوم في الذهن مما يقتضي تمام المعنى كقوله :

واللَّهِ لا خَـَطَر السلُّو بخاطِـري ما دمتُ في قيدِ الحيـاةِ ولا إذا

فمن المعلوم أن تمامه: ولا إذا مت . قلت: أما البيت فللصاحب جمال الدين بن مطروح (١) والتمثيل به صحيح ، وأما الحد فهو للشيخ صفي الدين الحلي في شرح بديعتيه . ولا يخفى ما فيه من العلاقة والحشو والتطويل والإخلال ، فإنه صريح في تقييده بالشعر وكونه في القافية ، وقد صرح علماء البديع بأنه لا يتقيد بواحد منهما وأمثلتهم ناطقة بذلك ، وصرح هو أيضاً - أعني ابن الصاحب - لوقوعه في شرح الحريرى في قوله :

بورك فيه من طلا كما بورك في لا و لا

<sup>(</sup>۱) جمال الدين بن مطروح: هو جمال الدين يحيى بن عيسى الشهير بابن مطروح من أهل صعيد مصر، ولد بأسيوط، ونشأ بقوص، واتصل بالملك الصالح نجم الدين أيوب وخدمه بالكتابة، وكان زميلًا للبهاء زهير، ثم اعتزل الخدمة ومات سنة ٦٤٩ هـ (المنتخب من أدب العرب ٢٠٠/٢).

وفي شرح القاضي الفاضل في قوله(١) : وقد صدق والله المتنبى(٢) عليك إذ يقول :

إنك الرجلُ الذي تضرب به الأمثالُ والمهذبُ الذي لا يقال مَعَه

ومشل وقوعه أيضاً في شرح السراج الوراق(٣) ، وفي شرح عن القافية بل قال إنه ظفر به في الكتاب العزيز كما سيأتي بيانه ، على أنك إذا تأملت حد الشيخ بدر الدين وجدته راجعاً في المعنى إلى حد ابن رشيق ، وأورد عليه ما أورده هو على ابن رشيق مع قصوره وتقييده مما لا يليق فافهم ذلك ، على أن في حد ابن رشيق تسامحاً من جهة أخرى ، وهو أن الاكتفاء ليس نفس الدلالة ، وإنما هو الحذف والاستغناء لها عن المحذوف ، فينبغي أن يقال : هو أن يحذف بعض الكلام ويستغنى بدلالة الموجود عليه . وأما الجواب عن دخول الحذف فيه وكون البيتين بعده من الحذف لا من الاكتفاء فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه بعده من الحذف لا من الاكتفاء فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) القاضي الفاضل: هو عبد الرحيم بن علي البيساني اللخمي ولد بعسقلان ونشأ ببلاد فلسطين حيث ألم بالعربية والأدب ثم كتب في الاسكندرية في دواوينها ثم ظهر فضله فنقل الى القاهرة زمن العاضد ولما استولى صلاح الدين على مصر كان بمنزلة وزير له توفي سنة ٩٤٣ هـ وقيل سنة ٩٩٦ هـ قال بعض مترجميه كانت الدولة بأسرها تأتي الى خدمته (المنتخب من أدب العرب ٩٥/٢). (بغية الوعاة ١٤٥١).

<sup>(</sup>٢) المتنبي: هو أبو الطيب أحمد بن الحسين ، وهو من أهل الكوفة ، وقدم الشام في صباه ، ومدح سيف الدولة ، وذهب الى مصر ومدح كافوراً ، اهتم كثير من الأدباء بشرح شعره وديوانه التي أربت على الأربعين ـ ولد عام ٣٠٣ هـ وتوفي سنة ٣٥٤ هـ ولمحقق هذا البحث كتاب عنه بعنوان (الحرب في شعر المتنبي) .

<sup>(</sup>٣) السراج الوراق: الكاتب هو سراج الدين الوراق المصري الكاتب الشاعر ـ المولود عام ١٧٤ وتوفى عام ٥٥١هـ (المنتخب من أدب العرب ١١٧/١).

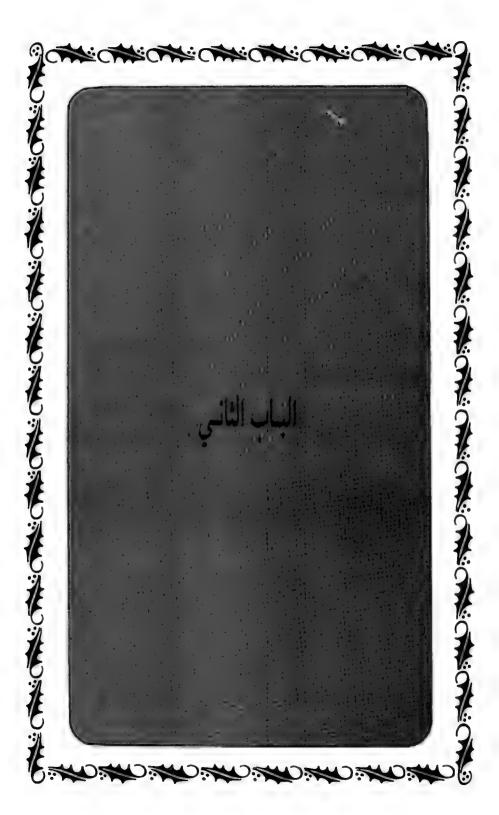

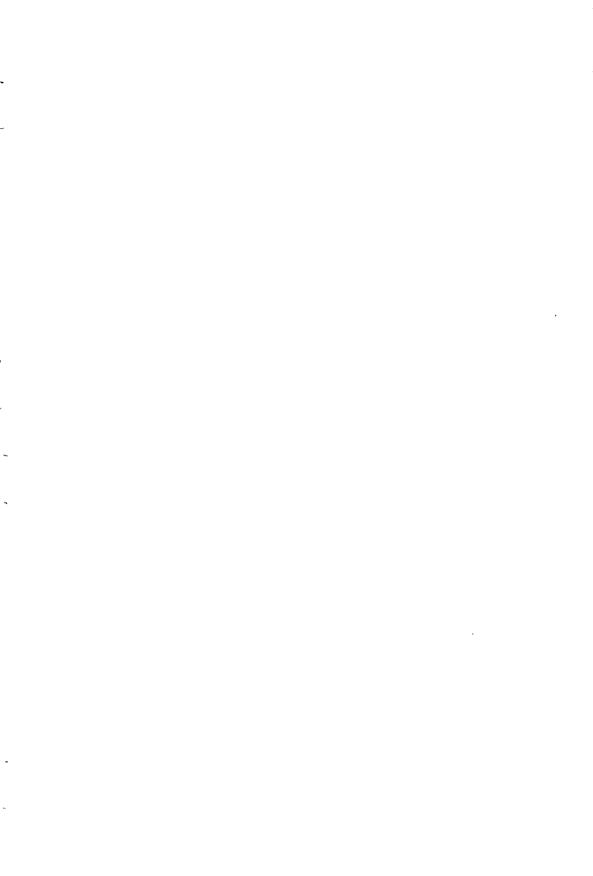

## في وقوعه في القرآن العظيم وحديث نبيّه عليه أشرف الصلاة وأفضل التسليم وكلام العرب

نقل الشيخ بدر الدين بن الصاحب عن الشيخ زكي الدين ابن أبي الإصبع قال: ومما جاء في الاكتفاء من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿وَلُوْ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (١) أي أَنَّ قُرْآناً سُيرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ به اللَّرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (١) أي لكان هذا القرآن. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ آتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢) أي أعرضوا، بدليل ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ مُعْرِضِينَ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بني إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَآسْتَكُبُرْتُمْ ﴾ (٤) أي ألستم ظَالمين بدليل ﴿ إِنَّ الله لا يَهْدِي القوم الظالمين ﴾ قلت: في هذا النقل نظر لأن ابن أبي الإصبع لم يتعرض لنوع الاكتفاء ولا عدّه من أنواع البديع فضلاً من أن يقول في وقوعه في القرآن وإلا ما أخلى منه كتابه المسمى فضلاً من أن يقول في وقوعه في القرآن وإلا ما أخلى منه كتابه المسمى بدر تحرير التخيير » سيما وقد قال في خطبته أنه لم يصنفه حتى وقف على

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية (٣١) .

<sup>(</sup>٢) سورة ياسين آية (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة ياسين آية (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) سِورة الاحقاف آية (١٠) .

أربعين كتاباً في هذا العلم وعدد مصنفيها أولهم عبد الله بن المعتز(۱) وآخرهم شرف الدين التيفاشي(۲) ولا ذكر بعده أحد من المشهورين كالسكاكي وصاحب التخليص والإيضاح ولا نظمه العميان في بديعتيهما ، وإنما نظمه الحلي تبعاً لابن رشيق ، فالله أعلم من استخرجه أولا . ثم قال الشيخ بدر الدين : هذه الآيات من الإيجاز لا من الاكتفاء . قال : وقد مثل لها السكاكي في أواخر المعاني .

قلت : قد مثل هو للاكتفاء بقول القاضي ناصح الدين الارجاني (٣) :

سترتْ محياها مخافة فتنتي ببنانِها عني فكانت أفتنا وقال الآخر:

وتجردت أطرافُها من زينة عمداً فكانَ لها التجردُ أزينًا

أي لسرك ذلك : وقول مهيار الديلمي (٤) :

ولمتِ في البرقِ زفراتي فلوعلِمتْ عيناكِ من أين ذاك البارقُ الساري أي لما لمتني ، فيلزم أن يعترض على نفسه ، بمثل ما اعترض به

<sup>(</sup>١) عبد الله بن المعتز: هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم وهو خليفة عباسي له معرفة جيدة بالشعر ومن تصانيفه الزهر والرياض والجوارح والصيد ولد عام ٢٤٦ هـ وتوفي عام ٣١٥ (وفيات الأعيان ٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) شرف الدين التيفاشي: هو أحمد بن يوسف شرف الدين القيسي التيفاشي عالم بالحجارة الكريمة من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقيا ولد بها وتعلم بمصر وولى القضاء ببلده ثم عاد الى القاهرة وتوفي بها من كتبه أزهار الأفكار في جواهر الأحجار - خواص الأحجار ومنافعها (الأعلام ١/٩٥١).

<sup>(</sup>٣) ناصح الدين الأرجاني : لم أقف على ترجمة لهذا القاضي في كتب التراجم المشهورة .

<sup>(</sup>٤) مهيار الديلمي : هو أبو الحسين مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي الشاعر . كان أسلم على يد الشريف الرضي كان أسلوبه جزلا له ديوان شعر وأثنى عليه ابن بسام توفي سنة ٢٨ هـ (وفيات الأعيان ٥/٣٦٢) .

على ابن أبي الإصبع ، فان المحذوف هنا وفي الآيات جواب الشرط وأما قوله إن هذه الآيات من الإِيجاز لا من الاكتفاء فجوابه أنه لا مانع أن يكون كل منهما إيجازاً أو اكتفاءً إذ الاكتفاء نوع من الإِيجاز لان التحقيق في تعريف الايجاز أن يقال هو أن يحذف بعض الكلام ويدل عليه بدلالة اما لفظية نحو: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبَا﴾(١) أي صالحة بدليل (أن أعيبها) وإن قرىء كذلك وأن يعيبها الا يخرجها عن كونها سفينة فلا فائدة حينئذٍ ، أو عقلية نحو : ﴿ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾(٢) أي أهــل القرية لامتناع توجه السؤال لها عقلًا . والاكتفاء ما دل عليه بدلالة لفظية كما تقدم .. فهو أخص منه ومستلزم فيلزم من كون هذه الآية الشريفة مشتملة على الاكتفاء اشتمالها على الايجاز. وكذلك البيتان بعدها لانطباق كل من التعريفين عليها ودخولها تحت قيد واحد وهو الدلالة اللفظية وساغ كونها لفظية ان كل شرط يقتضَى جواباً وكذا كل ما صح ان يكون شاهداً على نوع الاكتفاء صح أن نستشهد به على الاتحاد من غير عكس وتقسيم دلالة المجاز إلى لفظية وعقلية وهو ما صرح به السكاكي ومن تبعه خلافاً لما أسلفناه من تعريف ابن أبي الإصبع المقتضى لاختصاصها باللفظية لما يلزم عليه من اتحاده مع تعريف الاكتفاء ، ومنه نشأ سؤال ابن الصاحب المتقدم وعلى تقدير اتحادهما فيقال الاتحاد من مباحث علم المعاني والاكتفاء من مقولات فن البديع ولا يعترض على أهل فن باصطلاح غيرهم ولهذا لم يذكر الاكتفاء غالب البلغاء في علم البديع لاستغنائهم عنه بذكر الإِيجاز في علم المعاني لأنه إما عينه أو نوع منه على ما تقدم من اخلاف التعريض مع أنه لا اعتراض على من ذكره فيهما

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية (٧٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية (٨٢) .

خالف بين تعريضيهما .

أما من ذكرهما معاً في علم واحد ، وهو حذف البعض لدلالة الباقي عليه كالحلي ، فهو خطأ ظاهر ، وتكرار محض وكأنه رأى بعضهما في بعض السبعين كتاباً التي قال انه وقف عليها قبل نظم بديعتيه يسمى باسمه الخاص ، ثم رأى الآخر في البعض الآخر منها فسُمِّي باسمه الآخر ، ورأى بعض الاختلاف في لفظ للحدين . ولم تتأمل رجوعهما في المعنى إلى شيء واحد ، فجمع بينهما في بديعتيه ظناً منه أنهما غيران ثم قال الشيخ بدر الدين: وقد ظفرت له بمثال في الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ ﴾(١). قال بعضهم: التقدير إنه من تعلمون وإن كان محتملًا فالظاهر خلافه وأن قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعده خبر إن. أي أن المكتوب هذا للفظ يدل عليه قول البغوى: تبينت ممن الكتاب فقالت: إنه من سليمان وتبينت المكتوب فقالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيٌّ وَأَتُونِي ﴾ (٢) ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى : ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلحَرَّ ﴾ (٣) . قال البغوي ، (٤) قال أهل المعاني : أراد الحر والبرد اكتفى بذكر أحدهما للدلالة الكلام عليه فلفظه اكتفى مشعرة بتسمية النوع الاصطلاحي اللهم إلا أن يريد الاكتفاء اللغوي فيحتمله ويحتمل الايجاز والله أعلم . ومن وقوعه في كلام العرب قـول

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية (٣١) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية (٨١) .

<sup>(</sup>٤) البغوي: هو الامام الجليل أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي صاحب كتاب التفسير المعروف بمعالم التنزيل وهو محيى السنة وناصر الحديث في الشرق والغرب وهو من النوابغ في التفسير توفي سنة ٥٦٦هـ (تفسير الخازن ٢/١).

الشاعر : ( وقيل إنه لرؤ بة )(١) :

قالتُ بناتُ العمِّ : يا سَلمى وإنْ كانَ فقيراً معدَما ؟ قالتُ : وإنْ أي أي : وإنْ كان فقيراً معدماً ترضينه أو تقبلينه ؟ قالت : وإنْ كان فقيراً معدماً أرضاه وأقبله . فحذف من الأول جواب الشرط ومن الثاني الشرط وجوابه معاً .

## وقول الآخر:

فجئت قبورَهم بدواً ولمَّا فناديتُ القبورَ فلم تُجبْنَا أي: ولما أكن بدواً قبل ذلك . والبدو السيد الاول في السيارة والثنيان الذي يليه في السؤدد ، وقال أوس بن معزاء السعدي<sup>(۲)</sup>: ثنيانا إن أتاهم كان بدوهم وبدوهم ان أتانا كان ثُنيانا وقول عبيد بن الأبرص<sup>(۳)</sup>:

« فاجمعْ جموعَكَ ثم وجهم إلينًا » أي الـذين عرفوا بالشجاعة أو الـذين جمعوا جموعاً . وقول النابغة(٤) الذبياني :

<sup>(</sup>١) رؤبة بن العجاج: هـو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة البصري التميمي السعدي وهو وأبوه راجزان مشهوران قال عنه الخليل عندما مات دفنا الشعر واللغة والفصاحة (وفيات الأعيان ٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>Y) أوس بن معزاء السعدي : هو من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد كان يهاجي النابغة الجعدي وفي الاصابة أنه مخضرم وشهد الفتوح وبقي الى أيام معاوية بن أبي سفيان وله شعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول :

محمد خير من يمشى على قدم . . وصاحباه وعشمان بن عفانا

<sup>(</sup>٣) عبيد بن الأبرص: هو عبيد بن الأبرص بن عوف من جشيم من بني أسد كان عبيد شاعراً جاهلياً قديماً من المعمرين وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس . وقتله المنذر بن ماء السماء اللخمي يوم بؤسه (الشعر والشعراء ٢٦٧/١) .

<sup>(</sup>٤) النابغة الذبياني: هو أبو أمامة زياد بن معاوية وهو أحد أصحاب المعلقات مدح ملوك الشام والحيرة في الجاهلية وكان يقوي في شعره وهو من الذين اشتهروا في فن الاعتذار وأهل الحجاز يفضلون النابغة وزهيراً (الشعر والشعراء ١٥٧/١).

لَمَا تَزَلُ بِرَحَالِنَا وكأن قَدِ أفدَّ الترحلُ غيرَ أن ركابَنا

أي وكأن قد زالت ، بقرينة لما يزل . وقول الإمام الشافعي(١) رضى الله عنه وقد بلغه أن أشهب يدعو عليه بالموت:

تمنى رجالُ أن أموتَ وإنْ أمتْ فتلك سبيلٌ لستُ فيها بأوحدِ تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد

فقل للَّذي يلقى خلافَ الذي مَضَى

وقول ابن قيس الرقيات(٢): يلحينني وألومُهنّه بكرت عليَّ عمواذلِي وقد كبرت فقلت إنه ويقلن شيبٌ قد عَــلاك

أي أنه قد كان ما يقلن قال الجوهري (٣) قال أبو عبيدة (٤): وهذا اختصار من كلام العرب يكتفى به الضمير لأنه قد علم منه انتهاء .

ويعجبني قول بعض الأعراب :

ألا يا حَبَذا أَطلالُ ليلي على البلي ومن بــذَلتْ من نـوال وإنْ قَــلاً وما يتمادى العهد إلا تجددت مودَّتها عندِي وإن زَعَمَتْ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) الامام الشافعي : هو الامام أبو عبد الله محمد بن أدريس القرشي صاحب المذهب المعروف باسمه كان على جانب كبير من الفقه والذكاء والفطنة ولد بغزة وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ وكان له شعر وشهد له كبار الفقهاء بالفضل والاطلاع (وفيات الأعيان ١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن قيس الرقيات : هو شاعر قرشي كان زبيري الهوى ولقب بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة سمين جميعاً رقية يقول في مصعب بن الزبير:

إنما مصعب شهاب من الله . . تجلت عن وجهه الظلماء

<sup>(</sup>٣) الجوهري: هو الامام اسماعيل بن حماد نحوي لغوي له بعض المصنفات مثل العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة توفي عام ٣٩٣ هـ (بغية الوعاة ٢ /٤٤٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة : هو الامام معمر بن المثنى أخذ العلم عن يونس وأبي عمرو الشيباني وهو أول من صنف غريب الحديث ومن كتبه المجاز في غريب القرآن وطبقات الفرسان ولد سنة ١١٢ هــ وتوفي سنة ٢١٠ هـ كان له معرفة شاملة باخبار العرب وأيامها . ( بغية الوعاة ٢٩٤/ ٢) .

## أي أن لا تصل.

#### تنبيه

من الغريب أن علماء البديع مثلوا الاكتفاء الذي هو من محاسن الكلام بأمثلة منع بعضها جماهير النحاة مطلقاً وأجاز بعضها على قلة وخصوا بعضها بضرورة الشعر فمن الأول حذف الفاعل كما سيأتي من قول كشاجم الكاتب(١)

فقلتُ لهم لو كنتُ أضمرتُ توبةً وعانيتُ هذا في المنام بدا لي أي نقضها ، وحذف المجرور في قول الشيخ شرف الدين<sup>(٢)</sup> ابن الفارض: أن غاب عن انسان عيني فهو في (أي قلبي).

## - وقول ابن سابة:

أذكر بعذالها فاسكر من ورد خديها فارتع في

أي من خمر معتق. هكذا كنت كتبت هذا الموضع قديماً ولم أدر الآن من أين نقلت ثم رأيت في الصحيح ما يخالفه وهو ما رواه البخاري (٣) في تفسير سورة البقرة عن عبد الصمد قال: حدثني أيوب عن نافع (٤)

<sup>(</sup>١) كشاجم الكاتب : هو محمود بن الحسين الكاتب الشاعر أحد وصافي الطبيعة توفي سنة ٣٢٠ هـ (المنتخب من أدب العرب ٢ / ٨٤) .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين بن الفارض: هو أبو حفص عمر بن مرشد أحد كبار الصوفية وأبلغ شعرائها وأولعهم بالجناس وأنواع البنديع ولدومات بالقاهرة وله ديوان شعر مشروح وأصله وآباؤه من حماة بالشام توفي سنة ٦٣٢ هـ (المنتخب من أدب العرب ٩٢/٢).

<sup>(</sup>٣) الأمام البخاري: هو الأمام الذي لا يجارى في حفظه للحديث وضبطه إياه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ويكنى أبا عبد الله البخاري وهو مصنف (الجامع الصحيح) الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم. وللبخاري كتب عديدة منها التواريخ الثلاثة، الضعفاء ولد عام ١٩٤ هـ وتوفي سنة ٢٥٦ هـ (علوم الحديث ومصطلحه ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) نافع : نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي بالولاء المدني أحد القراء السبعة المشهورين كان أسود شديد السواد صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة أصله من أصبهان اشتهر بالمدينة وانتهت اليه رياسة القراءة فيها وأقرأ الناس نيفا وسبعين سنة وتوفي بها (الاعلام ٣١٧/٨) .

عن ابن عمر (۱) ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ (۲): قال: بأتيها في. قال الشيخ بدر الدين الزركشي في التنقيح: كذا الرواية وكأنه أسقط الباقي وهو الدبر لاستنكاره وقد انكره عليه ابن عباس (۳). ومن الثاني حذف صلة الموصول في قول ابن الفارض: وادفع عنك غيك بالتي. وقول القيراطي: وادفع عدوك بالتي فإذا الذي. ومن الثالث حذف جملة الشرط وجوابه معاً في قوله: قالت وان قال في التسهيل ويحذفان أي الشرط والجزاء بمذان في الضرورة ومثّل له السراج بهذا البيت وحذف المجزوم بلم في بيت بديعتيه الحلي وهو:

قالوا : ألم تَدْرِ أَن الحبّ غايتُهُ سلبُ الخواطِرِ والألبابِ قلتُ : لَمْ

وفي ما سيأتي من قول الصفدي (٤): إن كنت في القوم أو لم ، فقد صرح علماء العربية بأن ذلك مخصوص بالضرورة وأنشدوا عليه :

احفظ وديعتك التي استودعتُها يوم الأعارِبِ إن نَطَقتَ وإنْ لَم

بخلاف حذف مجزوم لما فإنه جائز اختياراً وهو أحد الأمور الخمسة التي تفارق لم فيها كما قال:

فجئت قبورَهم بدواً ولمّا فناديتُ القبور فلم تَجبنا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن الخطاب : هو صحابي جليل وابن الخليفة عمر بن الخطاب كان له نصيب في تفسير القرآن الكريم ورواية بعض الأحاديث النبوية (وفيات الأعيان ٢٨/٣ ـ التفسير والمفسرون ١٣/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول قد دعا له فقال اللهم «فقهه في الدين وعلمه التأويل» وهو من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى (وفيات الأعيان ٣/٣٣).

<sup>(</sup>٤) الصلاح الصفدي: هو خليل بن أيبك مؤرخ كثير التصانيف الممتعة ولد بفلسطين في صفد تولى ديوان الانشاء في حلب ومصر وله من التصانيف ما يقارب المئتين منها التذكرة ، الحان الواجع ، شرح لامية العجم .

أي ولمّا بدا قبل ذلك الى غير ذلك مما ستقف عليه في موضعه وكأنهم والله أعلم سهوا عن استحضارهم تلك الأحكام وتنزيل كالمهم بينا عليه والا فمثل ذلك مخل بمطلق الكلام فضلًا عن أن يكون بديعاً ، ويمكن أن يجاب عن التضمين الأخير بأن قلته واختصاصه بالضرورة لا يخرجانه عن كونه بديعاً . بل يجوز أن يدعى أنه من المحسنات لكن لا يتوصل اليه إلا بارتكاب ما ذكر ولا يلزم منهما أن يورثا الكلام نقصاً ولـو لزم. فذلك باعتبار آخر واصطلاح قوم لأن النحوي يبحث عن المعنى الذي يفهم عن الكلام المركب بحسب اختلاف أواخر الكلام . والبديعي يبحث عن وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة ويشهد لذلك ما ذكره الشيخ سعد الدين(١) في بحث الايجاز عند تعداد التي فصل بها قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاص حَيَاةً ﴾ على قولهم : القتل أنفي للقتل ، وقول صاحب التلخيص : وخلوه عن التكرار أي خلو قوله : ﴿ولكم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ عن التكرار في قولهم القتل أنفى للقتل. والتكرار من حيث أنه تكرار من عيوب الكلام بمعنى أن ما يخلو عن التكرار أفضل مما اشتمل عليه ولا يلزم على هذا أن يكون التكرار مخلِّ بالفصاحة ثم قال: فإن قيل في هذا التكرار رد العجز الى الصدر، وهو من المحسنات في الكلام قلنا ليس حسنه من جهة التكرار بل من جهة رد العجز الى الصدر ، وهذا لا ينافي رجحان الخالى عن التكرار ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجز إلى الصدر أن لا يؤدي إلى التكرار بأن يكون كل من اللفظين بمعنى آخر ( انتهى ) . فعلى هذا يسوغ للبديعي استعمال القسم الثاني في الاكتفاء مطلقاً والقسم الثاني في النظم خاصة لأنه الموضع الذي آذنت فيه العرب فلا تتجاوز الى غيره .

<sup>(</sup>١) سعد الدين محمد بن عربي : لم أقف على ترجمة لهذا العلم .

وأما القسم الأول: فمما لا يضار اليه البتة في سعة ولا ضرورة لعدم وروده في كلام العرب الذي هو مرجع الفريقين ، أعني النحاة والبديعين على أن بعضهم أجاز حذف فعل الشرط وجوابه بعد أن في السعة وقال في المعنى أنه يطرد وأجاز الكسائي (١) حذف الفاعل وتابعه عليه السهيلي (٢) ، وابن مضاء (٣) فعلى ذلك فيستعملان مطلقاً ولكن الصحيح ما قدمناه . وبالجملة فقد توسعوا في هذا الباب جداً وأدخلوا فيه ما ليس منه التراكيب العربية ، أو مبنياً على تأويلات ضعيفة سيما ما كان الاكتفاء فيه به التراكيب العربية ، أو مبنياً على تأويلات ضعيفة سيما ما كان الاكتفاء فيه به أراد المنازل قال الجوهري وهو قبيح ، وفي قول لبيد (١٤) : (درس المنا) الياء منه تخفيفاً لكثرة استعمال هذه اللفظة . بخصوصها في كلامهم فلا يتعدى الى غيرها نحو لا أرمي ولا أعطي وإذا امتنع حذف الفاعل يتعدى الى غيرها نحو لا أرمي ولا أعطي وإذا امتنع حذف الفاعل بالجزء والمفعول والمجرور لكونهما بمنزلة الجزء مما قبلهما فما ظنك بالجزء

<sup>(</sup>١) الكسائي : هو الامام علي بن حمزة الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وهو أحد القراء السبعة ، وصفه بعض العلماء فقال : كان الكسائي أعلم الناس ضابطاً عالماً بالعربية قارئاً صدوقاً . له من التصانيف معاني القرآن ، النوادر مات سنة ١٨٧ (معجم الأدباء ١٦٧/١٣ ـ بغية الوعاة ١٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله كان عالماً بالعربية والقراءات عالماً بالتفسير وصناعة الحديث له من المصنفات: الروض الأنف في شرح السيرة، شرح الجمل، التعريف بالأعلام (بغية الوعاة ٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن مضاء : هو أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن مضاء اللخمي الجياني القرطبي قال عنه ابن الزبير أحد من ختمت به المنة السادسة من أفراد العلماء وكان مقرئاً مجوداً محدثاً صنف المشرق في النحو ، الرد على النحويين ، تنزيه القرآن ( بغية الوعاة ٢٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لبيد بن ربيعة العامري: هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري كان من شعراء الجاهلية وفرسانها وأدرك لبيد الاسلام ووفد على الرسول في وفد بني كلاب فأسلم ورجع الى قومه وأقام بالكوفة ومات بها وكان لبيد سخياً وآلى في الجاهلية الا تهب الصبا الا أطعم الناس حتى تسكن ( الشعر والشعراء ٢٧٤/١ ، الأغاني ص ٤٥١).

الحقيقي لايغال هذا يلتحق البيت وهذا المثال بما تقدم مما أجازت العرب حذفه لضرورة أو على قلة لأننا نقول: إن حذف بعض الكلام معهود في كلامهم بل هو أكثر من أن يذكر سيما إذا دل عليه دليل بخلاف حذف بعض الكلمة فإنه من الشذوذ بمكان وليت شعري ما في حذف الزاي واللام من المنازل من المحسنات وأما الدليل الذي دل عليه فكذا حذف الهاء والدال من شاهد في قول أبي الفتح قابوس(١): اذا طلبت وصله كفى بالدمع شا. وإنما أولع بهذا النوع بعض المتأخرين والعصريين وزملوه بشعار التورية ، فحسن في الذوق ولطف في السمع وتبع بعضهم بعضاً في ذلك ورأيت أشياخنا أثمة هذه الصناعة ، ومالكي وتبع بعضهم بعضاً في ذلك ورأيت أشياخنا أثمة هذه الصناعة ، ومالكي أزمة البراعة ، كالشيخ بدر الدين السبكي(١) ـ سقى الله عهده ـ ومولانا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني ـ اعز الله تعالى أحكامه ـ وقد شادوا قصوراً في هذا النوع وأجادوا في وصف أبياتها وصفهم فاقتديت خلفهم فاقتديت خلفهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تَرْشُدْ غزيَّة أرشُد

بيد أني خرجت من العهدة بالتنبيه على ما فيه ، والا لما أمكن تأليف هذا الكتاب ، وهو في الحقيقة بناء على غير أصل ، وإذا شبه الشيخ سعد الدين الاعتبار بوجوه تحسين الكلام ، دون رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة بتعليق الدر على أعناق الخنازير ، فهذا أولى ولعل هذا العذر إن لم يذكر نوع الاكتفاء من البديعيين لكون بعضه أو غالبه لم يجزه العرب، وما أجازته فداخل في بعض الايجاز، فتأمل ما يرد اليك من الأمثلة في هذا الكتاب وغيره ونزله على قوانين العربية فما طابق

<sup>(</sup>١) أبو الفتح قابوس : لم أعثر على ترجمة لهذا العلم .

<sup>(</sup>٢) بدر الدين السبكي : لم أعثر على ترجمة لبدر الدين السبكي والذي وجدته في الاعلام اكثر من ستة أسماء باسم السبكي دون أن أجد بدر الدين هذا .

أصولها فاعتمده وإلا فدعه والله الموفق.

وقريب من هذا التنبيه أن الخليل بن أحمد الازدي(١) ، ذهب في علم القوافي إلى منع إعادة الكلمة التي فيها الروي تكريرها في بيت آخر ، بشرط وقوع العوامل عليها سواء اتفق معناهما كرجل وريجل(٢) أم اختلف كثغر الفم وثغر لما يلى دار الحرب. وسماه إبطاء وجعله عيباً من عيوب القوافي وهذا يؤدي إلى سد باب كبير من البلاغة وغالب الجناس المماثل أحد قسمي التام ولم يوافقه على ذلك أحد من أئمة البلاغة ولا غيرهم بل رد عليه الجمهور وخالفوه في ذلك وغلطه ابن القطاع(٣) وغيره وإن كان هو الذي اخترع علم العروض قائلين بأن الإبطاء مخصوص بما إذا أعيدت الكلمة بلفظها ومعناها ، قبل مضى سبعة أبيات أو عشرة خلاف في ذلك رجع الى أقل ما تطبق عليه القصيدة وإنما كان يميناً والحالة هذه لدلالته على ضعف طبع الشاعر وقلة مادته حيث قصر فكره ، وأحجم طبعه عن أن يأتي بقافية أخرى فاستروح إلى الأولى مع ما جبلت عليه النفوس من معاداة المعادن . أما إذا أعيدت بلفظها دون معناها فليس بإبطاء ، سواء وقعت عليها العوامل أو لم تقع إذ لا مدخل لها في ذلك لوقوعه كثيراً في أشعار الفصحاء ، ودلالته على غزارة

<sup>(</sup>۱) المخليل بن أحمد الازدي الفراهيدي: هو صاحب العربية والعروض ، كان غاية في الذكاء ، واستخراج مسائل النحو وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب ، وعمل أول كتاب في المعاجم ، هو : كتاب العين المعروف توفي الخليل سنة ١٧٥ هـ ( بغية الوعاة ٥٥٧/١ - معجم الأدباء ٧٢/١١) .

<sup>(</sup>٢) الاضح أن يقال رجيل بدل ريجل كقلب وقليب ورمح ورميح وينبغي أن يقال بدل اذا في الجملة كلمة أم للمساواة .

<sup>(</sup>٣) ابن القطاع: هو الإمام علي بن جعفر بن محمد بن الحسين المعروف بابن القطاع قال عنه ياقوت كان إمام وقته بمصر في علم العربية وفنون الادب ولد في ٤٣٣ هـ وتوفي عام ١٤٥ هـ ( بغية الوعاة ١٥٠٢) .

مادة الشعر وقوة ملكته واقتداره على أقتناص أوابد المعاني المتخلفة بالالفاظ المتفقة حتى جعلوها من محاسن الكلام وسموه تجنياً ، وذلك عكس السبب المقتضي للقبح والله سبحانه أعلم .



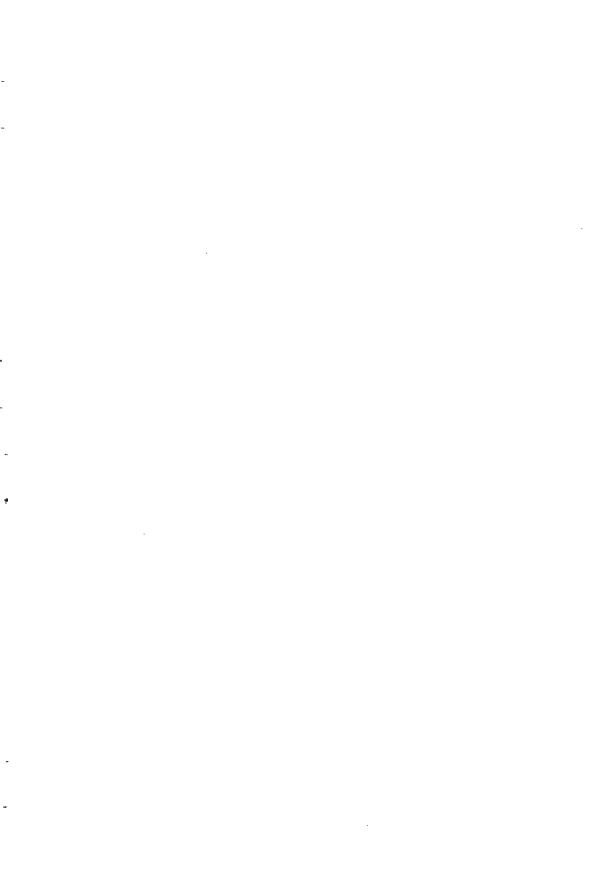

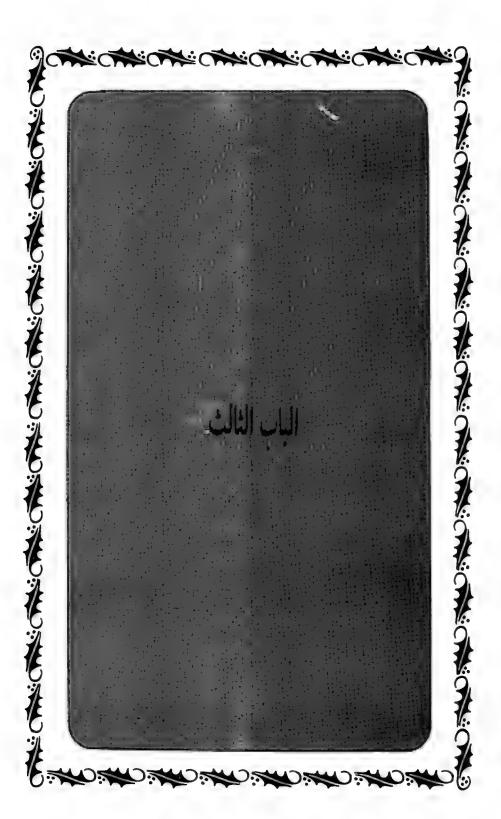

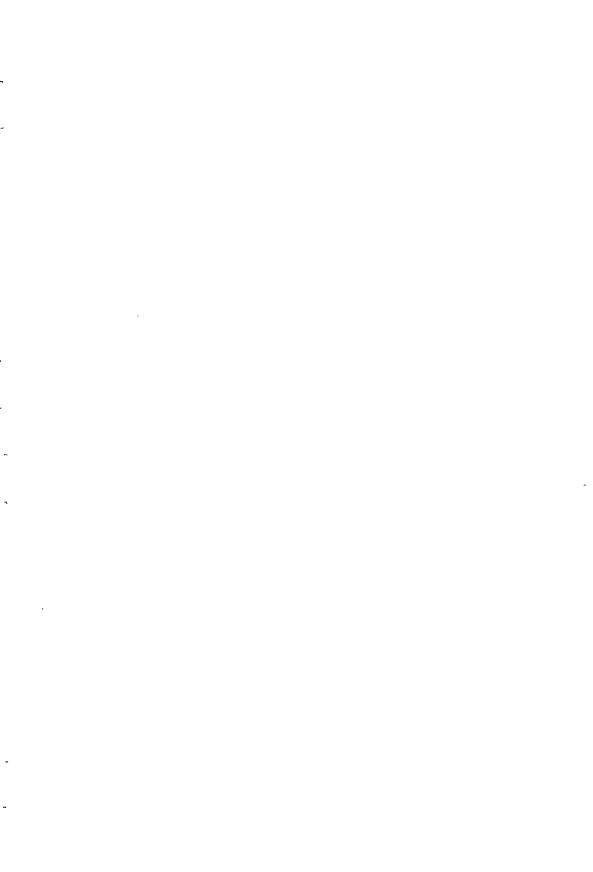

# في أقسامه وأمثلته

اعلم أن الاكتفاء إما أن يكون بجميع الكلمة، أو ببعضها. والاكتفاء بالجميع إما أن يكون عارياً من ملابس التورية، أو مزملًا بشعارها. والاكتفاء بالبعض أيضاً، إما أن يكون خارجاً عن الوزن إذا كان مزملًا بشق التورية الآخر \_ أو غير خارج عنه وغير الخارج إما أن يكون في البيت الثاني فقط أو في البيتين معاً لسلامة القافية فيهما فهذه ستة أقسام نذكرها ان شاء الله على الترتيب بشواهدها وأمثلتها فنقول:



| • |   |
|---|---|
|   |   |
| - |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| - |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# القسم الأول

ما كان الاكتفاء فيه بجميع الكلمة عارياً من ملابس التورية ، وهو المذكور في عامة كتب البديعيين ولم يعرف المتقدمون سواه في ذلك قول أبى الطيب أحمد المتنبى :

أتى الزمانُ بنوه في شبيبتِهِ فسرهم وأتيناه على الهرمِ أَي فساءنا .

#### وقوله:

بما بجفنيك من سقم صلي دَنِفَا يهوى الحياة وأما إن صددتِ فلا أي فلا يهواها.

ومنه ما كتبته بعض الغواني على عصابتها:

ما أحسنَ الصبرَ وأما على أن لا أرى وَجهك يوماً فلا أي فلا يحسن . وبعده :

لو أن يوماً منك أو ساعةً تُبَاع بالدنيا ، إذا ما غَلا ومنه ما كتبت به على كتابي المسمى « الغزلان في وصف الحسان من الغلمان » :

أيا مرتبع الغُزلانِ لا زلت أهلاً ويا منزل الأحباب حييت منزلا

يحن فؤادي نحـو سكانِ رامـةٍ وتطمع عَيني أن تَرَاكَ فكيف لا

فالمحذوف في جميع هذه الابيات معلوم . ومتى ذكر الشاعر تمامه في البيت الذي بعده كان عيباً من عيوب القافية ويسمى التضمين والتتميم كقول النابغة:

وهم أصحابُ يوم عكاظَ إني(٢) وهم وردوا الجفار على تميم(١) شهدت لهم بصدق الود مني شهدت لهم مواطن صادقاتٍ وكقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي $^{(7)}$ :

ماذا الذي في الحبِّ يُلحى أما واللهِ لـو حملتُ منـهُ كَمَـا ملت على الحب فَدَعْني وما حملتُ في الحبّ رخيمَ لمَا قلتُ ألا أنني بينما اطلب إلى لست أدّى بسما أنا في باب القصر في بعض ما أطلب من قصرهم إذا رَمَى شبه غزال بسهام فَمَا أخطأ سهماه ولكنما عيناه سهمان له كُلّما أراد قتلي بهما سلما

فالتضمين موجود في جميع هـذه الابيات ، مـا عدا الأخيـر ، ولو

<sup>(</sup>١) تعيم هو تميم بن مرينتهي نسبه الى مضر جد جاهلي وبنوه ، له بطون كثيرة قال ابن حزم : هم قاعدة من أكبر قواعد العرب كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة ثم انتشروا في كافة الأقطار . ( الأعلام ٢/٧٠) .

<sup>(</sup>٢) يوم عكاظ : هو يوم وقع بين كنانة وڤيس وكان النصر فيه لكنانة على قيس وقد وردت الروايـة بدون عكاظ في جزء البيت الأول وبالرجوع الى أيام العرب ورد البيت كالتالي : وهم وردوا الجفار على تسميم وهم أصحباب يبوم عكاظ إنى

<sup>(</sup>٣) عمر بن أبي ربيعة المخزومي : هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخرومي وكان عمر فاسقاً يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج فسيره عمر بن عبد العزيز الى الدهلك ثم ختم له بالشهادة . قال عبد الله بن عمر : فاز عمر بن أبي ربيعة بالدارين غزا في البحر فأحرقوا سفينته فاحترق وللمحقق كتاب عن عمر بن أبي ربيعة ( الاغاني ص ١٠ ــ الشعر والشعراء ٢/٥٥٥).

جعله اكتفاء لكان ألطف في المعنى، وأعذب في الـذوق، وأوقع في النفس، ولنرجع الى ما كنا فيه. قال أمير المؤمنين عبد الله بن المعتز<sup>(١)</sup>:

وافقَ كَفي كف فاستويا يا قرةَ العين ويا مُوتي ويَا

زاحم لمي لمه فالتويا وطالما ذاقا الهوى فاكتويا

#### الشيخ سعد الدين بن عربي:

كأني قد رأيتُ به مَـنَـامَـا ويا ما

رعاك الله من زمن تقضّى فيما ما كان أحسنه زمانا

# القاضي ناصح الدين بن الأرجاني من أبيات :

ساروا وفيهم حياةُ المغرمِ الدنِفِ وإن أُمت هَكَـٰذا وجـداً فَيَـا أسفِ

في دمة الله ذاك الركبُ إنَّهم فإنْ أعش بعدهم فرداً فيا عجبي

فغير فؤادي ليس من هدفِ لَهَفي على الصدِّ في يومي ويا أسفى شهاب الدين التلعفري(٢): يـا راشقاً أسهمـاً من لحظِ مقلتِـهِ قد كنتُ قبل النوى أشكو الصدود فوا

### أبو بكر بن حجة<sup>(٣)</sup> :

غصن هذا مثمر بالحَسن واعجبي دينارُهُ اليوسفيُّ مذ غَابَ عن نظري

وهو الذي لثمار الصبرِ قـد قَطَفَا وصرت يعقوب حزن صحتُ يا أَسفي

<sup>(</sup>۱) عبد الله ابن المعتز: هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل ، أخذ الادب عن المبرد وثعلب وغيرهما كان أديباً بليغاً شاعراً مطبوعاً مولده عام ٢٤٦ هـ وتوفي عام ٣١٥ هـ له من الكتب: الزهر والرياض ، كتاب البديع ، الجوارح والصيد (وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٧٦) . (٢) شهاب الدين التلعفري : لم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن حجة : هو أحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أبي حجة كان من كبار الاستاذين مقرناً متقدماً نحوياً محققاً حافظاً مشهور الفضل من أهل الزهد ولد عام ٥٦٢ هـ وتوفي عام ٦٤٣ هـ .

أبو الفتح الكاتب(١):

يقولون تب والكأسُ في كفَّ أغيد وصوتُ المثاني والمثالثِ عالي فقلت لهم لو كنت أضمرتُ توبةً وعانيتُ هذا في المنام بدا لي

ويحكىٰ هنا حكاية ظريفة ، وهي أنَّ مروان بن الحكم (٢) منع الخمر في أيام خلافته ، وأمر أصحاب الشرطة أن يدوروا ليلاً فمن وجدوه سكران أحضروه بين يديه ، فبينما هم ذات ليلة إذ وجدوا شاباً لم ير أحسن منه سكران وهو ينشد :

البدرُ يكملُ كلَّ شِهدٍ مدةً وجمالُ وجهكِ كلَ يوم كاملُ وحلُولُ على يوم كاملُ وحلُولُه في برج ِ قلبٍ واحدٍ ولك القلوبُ جميعهُنَّ منازلُ

فلما فرغ من إنشاده قالوا له: أليس قد بلغك نداء أمير المؤمنين بترك السكر، قال: إني رجل غريب كما قدمت، وما علمت بما ذكرتموه. فحذروه وتركوه ومضوا. فلما كانت الليلة الثانية وإذا به سكران أكثر من الليلة الأولى وهو يقول:

يقولون تُبْ والكأسُ في كفّ أغيد وصوتُ المثاني والمثالثِ عالي فقلتُ لهم لو كنت أضمرت توبةً وعانيت هذا في المنام بدا لي

فأحاطوا به أيضاً ، وقالوا : أليس تقدم معك بالأمس ما يغني عن اعادة القول ؟ قال : فإني بت وأنا سكران ، وملت الى النسيان فإن عاقبتم فلكم الفضل وان عفوتم فلكم الأجر . فحذروه أن لا يعود ومضوا فلما

<sup>(</sup>١) أبو الفتح الكاتب: لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) مروان بن الحكم : هو مروان بن الحكم بن العاصي من عبد شمس وهو أبو عبد الملك أول ملك في الاسلام كان من خاصة عثمان بن عفان وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليها ﴿ قُل هو الله أحد ﴾ مات في الشام بالطاعون عام ٦٥ هـ ( الاعلام ٩٤/٨ ) .

كانت في (١) الليلة الثالثة وإذا به سكران اكثر مما قبلها وهو يقول:

يا مَن لصبِّ كئيبٍ ذابَ من أَسَفٍ أَضحتْ حَشَاه بنارِ الهجرِ تلتهبُ يموت وَجَداً ولكن دونَ وصلِكم تعطفوا فلكم يبكي وينتحبُ

فأمسكوه وأحضروه بين يدي مروان ، فضرب الحد ، فلما فرغوا من جلده ثمانين ، قال : أصلح الله الأمير إني عبد وقد جلدتني جلد الأحرار فأعطني حق جنايتك علي ، فقال : اعطوه حق جنايتنا عليه . فقال : اصلح الله أمير المؤمنين ان رأى أن يعطيني حق جنايته على شرب الخمر لمن يريد فليفعل فاستظرفه وجعله من جلسائه .

وقال عبد الله بن سلمة بن جندب(٢):

قل للمليحةِ في الخمارِ الأسودِ ماذا فعلتِ بزاهدِ متعبدِ قلد كان شمَّرَ للصلاةِ ثيَابَه حتى وقفت له بباب المسجدِ

ولهذه الأبيات حكاية أظرف من التي قبلها ، وهي أن عبد الله بن سلمة بن جندب ذكر يوماً عند المهدي (٣) فاستظرفه فقيل له ما يعجبك من ظرفه قال: قدم تاجر عراقي الى المدينة ببز كان معه ، فباعه كله إلا خمراً سوداً فلم يُبع منها شيء لكسادها ، وعزم على ردها لبلده فقال له جندب: ماذا عليك أن نفقتها لك؟ قال : جميع الربح . قال : لا ولكن أقنع بنصفه . قال : نعم . فذهب ابن جندب إلى بيته ونظم هذين البيتين :

« قل للمليحة في الخمار » إلى آخرها وصاغ لهما لحناً وغناه حكم

<sup>(</sup>١) يبدو أن حرف الجر هنا كتب خطأ لا لزوم له هنا والأصوب أن يقال فلما كانت الليلة الثالثة .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن سلمة بن جندب : لم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر .

 <sup>(</sup>٣) المهدي : هو الخليفة العباسي محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور تولى الخلافة بعد أبيه
 سنة ١٥٨ هـ وتوفي عام ١٦٩ هـ .

الوادي فلم يبق في المدينة حرة ولا غيرها إلا اشترت خماراً أسود حتى طلب خمار بزنته ذهب فلم يوجد فربح التاجر أضعافاً فأوفى له بالشرط .

وقال ابن الفارض من قصيدة:

وقالوا شربت الإثم كلا وإنما هنيئاً لأهل الـدين كم سكروا بهـا

ولبعضهم:

والـروض يبدي زهـرَه متبسمـأ قم فـاسقني بسلافـةٍ متـدارِكـاً

ولبعضهم:

وذي هيفٍ يغـريـهِ بـالتيـه صمتُـهُ وطرف محلى عن شفائي مقامهِ

ولابن القيرواني شهاب الدين الحاجري من أبيات<sup>(١)</sup>:

إن شاءَ قلبي النّومَ منها هجَرها ولأعصيـن عــواذلي فـي حبِّـهــا

الشيخ جمال الدين بن نباتة (٢):

رفقاً بناظريَ القريحِ فَقَدَ كفا وحشاشة لم يبق فيها للاسي

ومن وقوع الاكتفاء في الحشو قول صفى الدين الحلى:

وما شربوا منها ولكنهم هموا

شربت التي في تركِها عندي الإثمُ

فكأنه ببكا الحمام قد استَفا دمعي فقلبي بالهموم على شفا

إذا سمته ردَّ الجوابُ تكلفًا

فهلا صابر بات منه على شفًا

فلأطمعن بالـوصل منهـا في غدِ إن لم أنل منها الرضى فكأن قـدِ

ما قد جرى من عبرةٍ وتسهد

فالهم إلا لمحةً وكأن قد

فى رشدِه ليس بالفقيه وليلةٍ زارني فقيه

<sup>(</sup>١) شهاب الدين الحاجري: لم أقف على ترجمة لهذا العلم في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) جمال الدين بن ثباتة : هو جمال الدين أبو بكر ولد بمصر وتوفى بها سنة ٧٦٨ هـ ويـظهر في شعره ذوق سليم ورقة ممتازة . ( المنتخب في أدب العرب ص ٢ ص ٧٢ ) .

رأى بيمناي كأسَ خمرٍ فقلت هلا فقال كلا فماذا تعني فقلت إني

فظلَ ينأى ويتقيه فقلت لم لا فقال إيه أنزه الكأسَ عن سفيه

# وقول الشيخ زين الدين بن الوردي(١):

نمتُ وإبليسُ أتى بحيلةٍ منتدبه فقلت: لا. قال: ولا خمرة كرم مذهبه فقلت: لا. قال: ولا آلة لهو مطربه

فقال: ما قولك في حشيشة منتخبه فقلت: لا. قال: ولا مليحة مطيبه فقلت لا قال فنم ما أنت إلا حطبه (٢)

# فعارضه الصفي الحلي فقال ولم يخرج عن الاكتفاء:

فجاء لي إبليس عند الرقاد كبسية تطرد عنك السهاد عتقها العاصر من عهد عاد اذا شدا يطرب منه الجماد في وجنتيها للحياء اتقاد قد كحلت أجفانه بالسهاد (٣) يا كعبة العشق وركن الفساد يا كعبة العشق وركن الفساد المساد المساد العشق وركن الفساد المساد ال

وليلةٍ طال سُهادي بِها فقال لي: هل لك في شقفةِ فقلت: نعم قال: وفي قهوةٍ قلت: نعم قال: وفي مطربٍ قلت: نعم وقال: وفي طفلةٍ قلت: نعم قال: وفي شادنٍ قلت: نعم قال: وفي شادنٍ قلت: نعم قال: فنم آمناً

يقرأ لدين الحمامي : رب ليل ضمني مسجلس

للشرب في حضرته في مَلا

<sup>(</sup>١) زين الدين بن الوردي : هو الامام عمر بن المظفر زين الدين بن الوردي المصري الحلبي الشافعي كان بارعاً في الفقه والنحو والأدب له من التصانيف شرح ألفية ابن مالك ، اللباب في علم الإعراب توفي سنة ٧٤٩ ( الاعلام ٥/٢٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) لعل هذا الفحش في القول والمنكر في العقيدة كان غير مستغرب في ذلك العصر المنحط خلقياً
 ودينياً و المحقق » والعجيب ان يصدر عن شيخ من شيوخ الادب والدين .

<sup>(</sup>٣) ان هذا الشعر يناقض جوهر الدين الذي يحث على الخلق والاستقامة في الحياة ولعل ذلك العصر كان فيه ما يشجع على مثل هذه التعابير لضعف الجوانب المضيئة للدين .

قام بكأس الراح لي خدمة وقال لي: سرك ذاك؟ قلت: لا القاضى السعيد بن سناء الملك:

رأيت طرَفك يوم البينِ حين هَمى والدمع لغزُ وكحلُ الجفون لمى فاكفف ملامك عني حينَ ألثُمُه فما شككت بأني قد لثَمت فَمَا لو كان يعلم مع علمي بِقسوتِه تألم القلبُ من دجوِ الكلام لمَا

وقال الشيخ سعد الدين محمد بن عربي فقال:

أما لقد من ماءِ الشبيبة مرتو فيا حضرة المشوق لم تشتكي الظّهَا حمى تفسره عني تصادم لحظهِ فلو رمت تقبيلا لذّاك اللما لَمَا

الشيخ سراج الدين الوراق:

قال لي: ريقُ شهدٍ قاتُ ذا ما يرى واردُه الظمآنُ يزداد إلا اختياري أن لا أفارقَ مغنَاك ولا أسولقد شئتَ لو ساعَد الدهرُ علمت وجه يفوق الهلال حسنا ويخج يقول في الحال من رآه أشهد ويقول ابن سناء الملك من قصيدة (١):

يزداد إلا عبرة مكتفيا مقتبسا ولا أسعى سواه محلا علمته وما تساوي إلا ويخجل البدر أن تحلا أشهد أن لا اله الا

قىلتُ ذا من فىيىك أحملى

فقبلته في الخد تسعين أو إحدى

ضرب كل الناس قتلا

ولبعض الشعراء ؛ ما أحسنَ بعض الناس مرسلا

دنوت وقد أبدى الكرى منه ما أبدا

<sup>(</sup>۱) ابن سناء الملك : هو هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبو عبد الله محمد بن هبة الله السعدي أبو القاسم القاضي السعيد ، شاعر من النبلاء ، مصري المولد والوفاة كان وافر الفضل ، رحب النادي ، جيد الشعر بديع الانشاء كتب في دواوين الانشاء بمصر مدة . له دار الطراز ، وروح الحيوان ولد عام ٥٤٥ هـ وتوفي سنة ٦٠٨ هـ ( الاعلام ٥٧/٩) .

أمرت جفونك بالهوى لم يبق غير حشاشة ولبعض الشعراء:

وبمهجتي من لا أُسـميــه ولبست فضل قناعة ولثمته في خده تسعين

ولبعض الشعراء في مطلع قصيدة «أهلًا بضيفكم وسهلًا» .

لـوكنت لـلاعفاء أهـلا ان لم تـزوروا فـاجمعـوا بخيـالكم في النوم شمـلا ولقد قنعت بوعدكم فترى أفوز بذلك أم لا رامــوا عــظامـي عن هــوي فوضعت طوقى في يدي

من كان يعرفه ومَن لا في مهجتى وأخاف أن لا

> وأكسته لسئسلا بيدي قمر تجلا أو تسعين إلا

وقد حلف المها على أن لا علنه كهلا وطفلا وقلت خلونى وإلا

# وقلت لمن استدعى لبعض الأصحاب:

شهر الصيام تَقَضَّى وقد جلسنا جميعا حسنه مولای خیب ظنی وقلت إنك تأتى

وختمته بقولى :

هـذى كـنـايـة عبـد وقد نصحتك جهدى

وشهر شوال هلا الى المدام فَهَالا(١) وكان ظنى أن لا إذا حضرنا فلم لا

الان قبولًا وفعلا فإن حضرت وإلا

<sup>(</sup>١) هذه دعوة منافية لروح الدين الذي يحرم تناول المسكرات على المسلمين .

الصاحب بهاء الدين زهير يستدعى أيضاً:

أما تقدر أنا فلم تأخرت عنا وما الذي كان حتى حللت ما قد عقدنا

سيف الدين المنشد من أبيات:

نلتُ بكر خندريس نطقت معني وشكلا هي في الكاسات أم لا

بين أكنافِ المصلى قمر ثَمَّ تجلى لا تملمني في هواه استمع نصحي وإلا طاف بالراح علينا فرأينا الشمس تُجلى(١) لست أدري من سناها

عيسى العالية من قصيدة (٢):

قد ضن بالسلام على كأن حسودي فيه حين خلا به

ابن نباتة:

ولقد كملت فما يقال لقده

ولبعضهم:

لام العذول على من دع یا عــذولی مــلامتی

القاضى محب الدين:

أخلانا الا ما جد إن رحلتم

وقدمأ كان يمنحني الوصلا أسر له زوراً وعاهده الا

حزت الجمال جميعًه إلا

كالبدر حين تجلى والله ما أنت إلا

ولم ترعوا لنا عهدا والآ

<sup>(</sup>١) هذا قول منكر يناقض جوهر الدين وخاصة أنها صادرة عن مسلم .

<sup>(</sup>٢) عيسى العالية : لم أقف على ترجمة لهذا الشاعر .

نودعكم ونودعكم قلوباً لعل الله يجمعنا والآ وجمع الوادعي بين تضمينين واكتفائين في بيت واحد فقال:

يا لائمي في هواها أفرطت في اللوم جهلا ما يعلم الشوق الا ولا الصبابة إلا

وكذلك الشيخ أبو الحسن النحوي(١):

يا جاهلًا عابَ شعري فكنذا قلبي وآلم علي نحتُ القوافي وما علي إذا لم

ولكن الشيخ صلاح الدين يطارف في هذا التضمين حيث أتى به تورية باشارة التصحيف مع بديع الاكتفاء وكان محله في القسم الثاني ولكن ذكره هنا أنسب فقال:

إنَّك من هجا شعرا أوتيانه بزحاف وقل إذا ما هجوه عليَّ نحت القوافي

وجمع ابن نباتة بين اكتفائين فقال:

أفدي التي تاجها وفاتها كأنه همزة على ألفِ أذكرُ ثغراً لها فاسكر من ورد خديها فأرتع في

وكذلك شيخ الشيوخ الأنصاري(٢) وبالغ فقال:

أيَّ آسادِ عرينٍ نظرتْ فسبتها أيَّ غزالٍ وأيَّ

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن النحوي: هو أحد الاخافش الثلاثة المشهورين ويبدو أنه الاخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعدة أبو الحسن قرأ النحو على سيبويه كان معتزليا قال عنه المبرد أحفظ من أخذ عن سيبويه الاخفش ثم الناشىء ثم قطرب وكان الاخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل ( بغية الوعاة ٢/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) شيخ الشيوخ الانصاري: لم أقف على ترجمة لهذا الشيخ.

صادني منها عزيزً أغيدً فيه ما يشغل عند وي قد أضنيت جسمي قال: قد. قلت: كي يذهب روحي قيال: لي

وقال صاحبنا القاضي مجد الدين بن مكناس<sup>(۱)</sup> في مطلع قصيدة : يا عذولي في فؤادي منك كيّ وبذلت الروح والعصيان لي والسابق في هذه الحلبة الى الغاية الشيخ شرف الدين بن الفارض حيث قال :

أي ليالي الوصل هل من عودة ومن التعليل قول الصب أي وساي السطرق أرجَو رجعها وبما أمضي ولا أدري باي ومن وقوع الاكتفاء في حشو البيت قول الشاب الظريف: وأى رضاباً عن تسليه أولو العشيق سلو

ومثله قول البهاء زهير(٢) يصف ليلة أنس:

فحدث بما شئت عن ليلتي ولا كان أرفع من همتي على يميني وعلى يسرتي بذاك الذي وبتلك التي

وما كيف ولو

ولي ليلة طرقت بالسعود فما كان أحسن من مجلس بشمس الضحى ويبدر الدَّجى وبتُ عن خبرى لا تسلْ

ما ذاقه وشاقه هذا

<sup>(</sup>١) مجد الدين بن مكناس:

لم أقف على ترجمة لهذا الشيخ .

<sup>(</sup>٢) البهاء الزهيسر:

هو بهاء الدين بن زهير بن محمد المهلبي الصالحي ولد قرب مكة \_ وجاء مصر ونشأ بقوص نشأة أدبية واتصل بالملك الصالح فكان عنده رئيس ديوان الإنشاء له ديوان شعر توفي عام ٢٥٦ هـ ( الاعلام ٨٨/٣) .

# ومثله قول الشيخ برهان الدين القيراطي(١):

بمكارم الأخلاق كن متخلفاً ليفوح مسكُ ثيابِكِ العطرُ الشذي وانفع صديقك إنْ صدقت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي

# وتبعه عليه شيخنا الشيخ شمس الدين الجروي(٢):

شيطاننا المغويُّ عدوُّ فاعتصم باللهِ منه والتجيءُ وتعوذِ وعددِك الإنسي دارِ ودارِه تملكه وادفعْ عدوك بالتي

### الشيخ شرف الدين بن الفارض:

هو الحب إن لم يقض لم يقض مأرباً فاختر ذاك أو خلتي ودع عنك دعوى الحب واختر لغيره فؤ ادك وادفع عنه غيك بالتي (٣)

#### ابن صاحب تكريت في مطلع قصيدة :

أترى يعود الشملُ بعد تشتُّتِ فلقدْ أطلتُ إلى الديار تلفتي هيهاتَ ما قد فاتَ ليس براجع ِ أترى تعودُ ليالينا التي

#### ابن سناء الملك:

وظبي حكا ريم الفَلافي نفارِه فما باله لم يحكه في التَلفَّتِ يدافعني عن وصله بتهجم فما ضره لوكان يدفع بالتي

ابن أبي حجلة (٤) وقد زاد النيل زيادة مفرطة :

<sup>(</sup>١) برهان الدين القيراطي : لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) شمس الدين الجروي: هناك اسمان باسم الجروي أحدهما على بن العزيز الجروي والآخر عبد العزيز بن الوزير الجروي وهو أحد القادة الشجعان بمصر كانت له وقائع مع أميري مصر المطلب والسري الحكم توفي سنة ٢٠٥هـ ( الاعلام ١١٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية : ﴿ وَلا تَسْتُويَ الْحَسْنَةُ وَلا السِيئَةُ ادفع بالتِّي هِي أَحْسَنَ فَإِذَا الذِّي بِينَكُ وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ سورة فصلت آية (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حجلة : هـ و أحمد بن يحيى بن أبي بكـ التلمساني أبـ و العباس شهـاب الـدين ابي =

يا رب إن النيل زاد زيادةً ما ضره لو جا على عاداتِه

أدت الى هـــدم وفــرطٍ تَشــتتِ في وقعِــه أو كــان يــدفــعُ بــالتي

#### سعد الدين بن كاتب المرج في المعنى(١):

تأملْ يا ملكَ الأنهارِ قد سرتْ منك الأماني شراباً طيباً رغدا وقد دخلت القرى يلقي منافعها فعمها بعد فرط النفع منك اذا فقال أينكر عنى أننى ملك وثلثي ماشياً إن الملوك إذا(٢)

ويحكى أن الامير بدر الدين الخازندار (٣) كان أحضره الى البلاد ناجر وكان يحسن اليه وهو في رقه فلما باعه وصار إلى ما صار اليه افتقر نكتب اليه رقعة فيها:

كنا جميعين في بؤس نكابدُه والقلبُ والطرف منا في أذى وقذى واليوم أقبلت الدنيا عليك بما تهوي فلا تنسني ان الكريم اذا

أشار بذلك الى قول ابراهيم بن العباس الصولي الكاتب(٤):

أولى البرية طراً أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن إن الكرام إذا ما اسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن

ويحكى أن الصاحب جمال الدين بن مطروح كتب الى بعض الرؤ ساء رقعة على يد صديق لم يسمع فيها عنده فكتب اليه الرئيس هذا

حجلة \_ عالم بالأدب شاعر من أهل تلمسان سكن دمشق من كتبه مقامات ، منطق الطير \_ ديوان الصبابة توفى سنة ٧٧٦ هـ ( الاعلام ٢٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>١) سعد الدين بن كاتب: لم أقف على ترجمة هذا العلم.

<sup>﴿</sup>٢﴾ التقدير ﴿ إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ﴾ ( سورة النمل ) آية ٣٤ .

٣) بدر الدين الخازندار: لم أعثر على ترجمة لهذا الأمير ويبدو أنه كان في عصر المؤلف.

إبراهيم بن العباس الصولي: هو الشاعر إبراهيم بن العباس بن محمد الصولي كان أحد الشعراء المجيدين وجده كان أحد ملوك جرجان وقد ذكره الجراح فقال هو أنعت الناس للزمان وأهله وهو شاعر عباسي بغدادي توفي سنة ٣٤٣ هـ ( معجم الأدباء جـ ١ ص ٢ ص ١٦٤ ) .

الامر على ما فيه مشقة فكتب ابن مطروح في جوابه: « لولا المشقة » ففهم الرئيس مراده وقضى حاجته والاشارة في ذلك الى قول المتنبي :

لولا المشقةُ سادَ الناسُ كلُهم الجودُ يفقرُ والإقدامُ قتّالُ الشيخ زين الدين بن الوردي مورياً مكتفياً لكن التورية في غير القافية فلهذا ذكرناها في هذا القسم.

ماذا تقولون في محب عن غير أبوابكم تخلَّى وجاءكم زائراً عفيفاً عن مالك هل يجوز أم لا

القاضي مجد الدين بن مكناس في مطلع قصيدة :

يا غصناً في الرياض مالا حمَّلتني في هواك مالا

عبد الله القرشى (١) في مليح اسمه على:

محب قد براه السقم حتى غدا يكابده علي لا إذا طلب الوصال لكي يداوى يقول لي علي لا

ولبعضهم على سبيل التورية:

يا شادني دمعُ عيني أَضحى إليهم رسولي

قلبي لديكم عليل ردوا على لي<sup>(٢)</sup>

سعد الدين محمد بن عربي في مليح اسمه أيوب . .

يلوم على حبِّه العاذلون ولا سمع العذال فيه ولا يسمى بأيوب من هُمْتُ بِهِ ولكن عاشقه المبتلى

وكتب البهاء زهير إلى الصاحب جمال الدين بن العديم (٣) يسأله

<sup>(</sup>١) عبد الله القرشي : لم أقف على ترجمة لهذا الشاعر .

<sup>(</sup>٢) التقدير ردوا لي قلبي .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين بن العديم: لم أجد هذا العلم في كتب التراجم.

#### **حاجة** :

دعوتُك لما أَن بَدت لي حاجة وقلت كريمٌ مثله من تَفَضلا إذا لم يكن إلا تحمل حاجة فمنك وأما من سواك فلا ولا الشيخ برهان الدين القيراطي من أبيات :

والى الخطا نسبت سهام لحاظه لما رمى ولَكم أصابت مقتلا زرق الأسنة لا تحاكي سودها قالوا ولا بيض الظبا قلنا ولا وقد نظمت هذه القافية تورية كما ستقف عليها في القسم الذي

جمال الدین بن مطروح:
وبمهجتی رشاً أطالت عذلی فیه الملام وقد حوی ما قد حوی
قالوا أفیه سوی رشاقة قده وفتور عینیه وهل موت سوی
سعد الدین محمد بن عربی:

تُرى يسمعُ الدهرُ الضنينُ بقربكم وأحفى بكم يا جيرةَ العَلمِ الفردِ إذا لم يكن لي عندكم يا أحبتي محلٌ ولا قدرٌ فإنَّ لكم عندي

جمال الدين بن مطروح في مطلع قصيدة:
هزوا القدود فأخجلوا سمر القنا وتقلدوا عوض السيوف الأعينا
وتقدموا للعاشقين فكلهم طلب الأمان لنفسه إلا أنا
القاضى سعد الدين بن سناء الملك:

قتلت بطرف ظل يعدى سقمه أرأيتم من ضنَّ حتى بالضَّنا يا عاذلين جهلتم فضل الهوى فعندلتم فيه ولكني أنا

غيره فإذا المنية فسوف تصادفه أيسما الصلاح الصفدي:

يا من إذا أتاه أهل المودة أو لم أنا محبك حقاً إن كنتَ في القوم أولم

غيره :

قال لي العاذل: لم لا تنتهي عن هواه ؟ قلت: يا عاذلُ لم قوله:

قال لي : تهوى سواه قلت لما قال : هل تعشقه؟ قلت : نعم شيخ الشيوخ الأنصاري مضمناً مكتفياً :

صِلي ودَعي بُعادك عن محب يلكرك أنس والليل ساكن فما إن شبت من كبر ولكن

للكشك ريح غليظ محرك للسواكن الصداد ولكن أصلاه ذر وبر أقم الحدود ولكن

القاضي فخر الدين بن مكانس(١) مضمناً مكتفياً:

لنا فرسٌ نلاقی منه رفقاً كبر الوالدین إذا تَمِلنا یرانا حین نرکبه سُكاری یمیل علی جوانبه كانا(۲) مولانا قاضی القضاة شهاب الدین بن حجر(۲):

خليلي ولى العمرُ منا ولم نَتبُ وننوي فعال الصالحين ولكنا فحتى متى نبني قصوراً مشيدةً وأعمارنا منا تهد ولا تُبنى ولاخر:

قسماً به ما أنت يا بدر الدجى الاحكيت جماله لكنما(1)

<sup>(</sup>١) فخر الدين بن مكانس : لم أجد لهذا القاضي ترجمة .

<sup>(</sup>٢) التكملة كأنا سكارى .

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين بن حجر: هو الإمام أحمد بن علي الكناني العسقلاني شهاب الدين بن حجر من أثمة العلم والتاريخ أصله من عسقلان بفلسطين كان له دراية واسعة بالأدب والحديث ولي قضاء مصر مرات له كتب عديدة منها ( الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ): ( الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ) ولد عام ٧٧٣ وتوفي عام ٨٥٢ ( الأعلام ١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) الكلام المحذوف ولكنما نعصى ولا نتوب .

أبو بكر بن حجة مضمناً :

صهباء ريقتُه رشفتُ سُلافَها فتقلبت وعجزتُ أَن أَتكلما فإذا سئلت أقل لمن هو سائلً إني الفهم ما تقول وإنما(١)

وقال أيضاً . .

يا من يقول بأن رشف لمى الحبائب لم يرق وخداً يعنفني به دع عنك تعنيفي وذُقْ

الشيخ جمال الدين:

اسقني الخمرة صرفًا كي تحت الحت حتا ودع العذال فيها يضربون الماء حتى(٢)

ابن أبي حجلة في فانوس مضمناً (") (كلام غير موجود بتاتاً).

أعز من حمى كليب ، لما أسنَّ المهلهل(ئ) وخرف وكان له عبدان يخدمانه فملا منه وخرج يريد بهما سفرا ، فأناخا به في بعض الفلوات وعزما على قتله فلما عرف بذلك كتب بسكين على رجل ناقته وقيل أوصاهما اذا وصلا الى قومه أن يقولا :

من مبلغ الحيين أنَّ مهلهلاً لله دركما ودر أبيكما

ثم رجعا الى قومه فقالا مات وأنشدا قوله ففكر بعض ولده وقال أن مهلهلاً لا يقول هذا الشعر الذي لا معنى له وإنما أراد:

<sup>(</sup>١) بقية الكلام وإنما انا عاجز عن الاجابة .

<sup>(</sup>۲) حتى يملوا ويضجروا .

<sup>(</sup>٣) لم يورد صاحب المخطوطة الشعر الذي قاله ابن أبي حجلة ولعله اندثر أو نسي المؤلف الشعر .

<sup>(</sup>٤) يبدو أن كلمة مهلهل سقطت من أصل المخطوطة وبدونها لا يصح الكلام .

من مبلغ الحيين أن مهله للله أمسى قتيلًا في الفلاة مجندلا(۱) لله دُرُك ما ودرُ أبيك ما لا يُفلت العبدان حتى يُقتلا فضربوا العبدين فأقرا بقتله . فانظر كيف اكتفى بصدر البيتين اعتماداً على استحضار نيتهما .

ويحكى أن رجلًا سأل رئيساً حاجة فكتب إليه يعتذر « لولا المشقة » ولم يزد على ذلك فقال أنه يشير ولم يزد على ذلك فقال أنه يشير إلى قول أبي الطيب :

لولا المشقةُ سادَ الناسُ كلُّهم

وقال آخر أيضاً مضمناً . . . يتبادلان فينصفانِ فيصيبُ هــذا ماء هــذا

أبو بكر بن حجة من أبيات : رسائـل دمعي فيـه صبٌ مبـردُ وريقته يا صـاح في الذوق خمـرةً

الشیخ ظهیر الدین بن البارزی(۲) . . : غدا أسوداً بالشعر أبیض وجهه فأصبح ع علی وجهه أضحی بخطی عـذارِه تنـادیهم

ابن مطروح من أبيات . . : بانت أباريقُ المُدامِ لـديلمٍ فقم ننهب اللذاتِ قبلَ فواتِها

الجود يعدم والإقدام قتال

وليس بينهما ارتياب كالبحر يمطره السحاب

ألم تره لما بدا كيف أسبلا فلو ذاقها عمر لأنشدها ألا

فأصبح من بعد التنعم في ضنكِ ا تناديهما عيناه حزناً قفا نبكِ

تقهقه من فرط المسرة والضحكِ ودعني من قول ابن حجر قفا نبكِ

<sup>(</sup>١) الفلاة: الصحراء، مجندلا: ممزقا.

<sup>(</sup>٢) ظهير الدين بن البارزي : هو عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجني المعروف بابن البارزي قاضي حماة وابن قاضيها وأبو قاضيها قال عنه ابن تغري بردى صنف في كثير من العلوم .

#### سيف الدين بن المسد يصف نفسه بالبراعة(١):

اعر معانيه بل ألفاظُه حلوة السبك محكة وأبكى الذي قد قَال قِدْماً قَفا نبكِ(٢)

شعارُ بليغ بل بلاغةُ شاعرٍ لقد ترك الضحاك في الناس ضحكةً

# : شرف الدين بن الوردي $(^{(7)}$ . . في مليح مغن

مؤنث يسلب منا الفؤاد وبان لي أنشدت بانت سعاد(٤)

رب مغنٍ ذكر لفظه وكلما أنث في لفظه

# الشيخ شرف الدين بن الفارض . . :

ما أحسن فعله ولو كان إذا مولاي اذا شيء قال اذا

أهــوى رشـأ هــواه للروح غــدا لم أنس قـد قلت له الـوصل متى

#### ابن نباتة . . :

إذا لم يزر لم يهن عيشي ولا اذا أتانا رقيب بليغ المن بالأذى

بروحي معسول اللما يتحجب إذا ذقت منا حلاوة ريقه

#### وله وأبدع في التضمين . . :

بُ طيفي فقلت لها: نعم لكن إذا حتى انثنت ورنت فقلت: هما اللذا

قالت: إذا غمضت جفونك فارتقب وسمعتُ عن ريح ِ يوسفَ قبلَها

<sup>(</sup>١) سيف الدين بن المسد: لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>۲) قفا نبك من بيت امرىء القيس وتمامه :

قف أنبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (٣) شرف الدين بن السبكى .

<sup>(</sup>٤) « بانت سعاد » من بيت كعب بن زهير رضي الله عنه في مدحه لسيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم والبيت بتمامه . .

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يُفْدَ مكبول وللمحقق شرح لقصيدة كعب بن زهير . .

#### ابن سناء الملك . . :

ما أبعد الدار وأدنى الجَوى لما نأى الأهل وجف القطين بانَ عليها الذالُ من بعدِهم وزادَ حتى كادَ أَنْ لا يبين فإن يقل أين الذين اعتدوا يقل صداها لك أين الذين

الشيخ برهان الدين بن رقاعة مكتفياً مقتبساً (١):

خيالُ طه مُذ سَرى لكهف قلبي المحتذي عوذته لما سبا قلبي بسبحان الذي (٢) ومثله قول الشيخ زين الدين الوردى:

عبوادةً عبوادةً بالنغم الملذي قبالت لنبا أوتبارُها أنبطقتنا الله البذي (٣) شهاب الدين بن طوغان (٤) المقري المعروف بالأوحدي : إنبي إذا منا نبابني أمر نفي تبلذي واشتد منه جنوعي وجهت وجهي للذي (٥) ومثله قول الآخر:

أفديه من حذرها وردة وفوقه خالً له حالك

<sup>(</sup>١) برهان الدين بن رقاعة : لم أجد ترجمة لهذا الشيخ .

 <sup>(</sup>٢) وتكملة الآية : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾
 سورة الاسراء آية (١) .

<sup>(</sup>٣) وتكملة الآية الكريمة : ﴿ أنطقنا الله الذي انطق كل شيء ﴾ سورة فصلت آية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين بن طوغان : هو أحمد بن عبد الله بن طوغان الاوحدي شهاب الدين مؤرخ من أهل مصر كان له كتاب كبير في خطط مصر والقاهرة له نظم كثير ولد عام ٧٦١ هـ وتوفي عام ١١٨

<sup>(°)</sup> وتكملة الآية الكريمة : ﴿ وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض ﴾ سورة الانعام آية (٧٩) .

ختامه مسكٌ وفي ذلك(١) تبسم ليبدي كَوْ وس الطِلا

ومثله قول القاضي مجد الدين بن مكانس :

وبدرُكَ في أُفقِه أسهيت أبصارنا يكادُ سنًا بِرقِه(٢) ونسخرك يسا قساتسلي

الشيخ جمال الدين بن نباتة في مطلع قصيدة :

تـذكرْ مصـراً والأخـلاء والـدهـرا وقالتْ جفوني في الشام أبغ لـذة

وقول بعضهم:

إذا زارَ من أهـوي وأنجزَ مـوعدي وإنْ صـدَّعني معـرضــأ فلشقـوتِي

وقول القاضي الفاضل:

أما المشيب فإنه قد أبرقًا كـأنَّ الهوى خـلُ الصِبا وصــديقه

وأخذ منه من قال :

لما رأيتُ مخاللي ومؤانسي فـارقتهُ وخلعتُ من يـده يـدي

سقى اللَّهُ ذاكَ السفحَ والناسَ والعصرَا فَقالَ لها ما الزمانُ اهبطوا مصرا(٣)

تلوت معيداً والذي جاءَ بالصدق أقولَ وجاءت سكرةُ الموتِ بالحقِّ

وكــأنني بسحـابــهِ قــد أغـــدقـــا حتى تلا شيبى وأن يتـفرقــا (١)

لعظيم ودي بالقطيعة فَرَّقَا وبلوتُ لي ولــه أن يــتفــرقـــا

<sup>(</sup>١) وتكملة الآية الكريمة : ﴿ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ سورة المطففين آيــة

<sup>(</sup>٢) وتكملة الآية الكريمة : ﴿ يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ﴾ سورة النور آية (٤٣) . .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى الآية الكريمة : ﴿ اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم ﴾ البقرة آية (٦١) .

<sup>(</sup>٤) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَانْ يَتَفُرْقَا يَغُنَّ اللَّهُ كَلَّا مِنْ سَعَتُهُ ﴾ النساء آية (١٣٠) .

البهاء الزهير

عندي حديثً أريد ألا أذكرَه يا من أكابده

وقول الآخر:

ولم أنس ما شهدتُه من جمالِه ويقرأ في المحرابِ والناسُ حوله فقلت تأمل ما تقول فإنها

وقول الآخر يهجو معذوراً: أبصرته قصَّر في مشيه قد كتب الشعر على خده

وقول ابن الصاحب: تخال أنَّ حُبابَ الكأسِ أجنحةً ظنت سلمانها الساقي فمذَ مزجت

وقول سعد الدين بن عربي : وجنةٍ حمراء تحكِي عندما قلت لما عاينتها مقلتي

وأنت تفهم دون الناسِ فحواه مولاي اصبر حتى يحكم الله(١)

وقد زرت في بعض الليالي معلاه ولا تقتلوا النفس التي حرم اللهُ<sup>(٢)</sup> فعالك يا من تقتل الناسَ عيناه

لما بدت في خده اللحية أو كالذي مر على قرية (٣)

للنمل فوق عيونِ النحلِ تزدحمُ قرأ الحباب بها لا يحطمنكم (٤)

ما رآها أحد إلا افتتن صبغة الله ومن (٥)

<sup>(</sup>١) تمام الآية : ﴿ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ﴾ سورة الاعراف (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلاَ تَقْتَلُوا النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ سورة الاسراء آية (٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) تمام الآية قوله تعالى : ﴿ أو كالـذي مرّ على قرية وهي لحاوية على عروشها ﴾ البقرة آية
 (٣٩٩) .

<sup>(</sup>٤) تمام الآية قوله تعالى : ﴿ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ﴾ سورة النمل آية (١٨) .

<sup>(</sup>٥) تكملة الآية : ﴿ ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ﴾ البقرة (١٣٨) .

#### وقول الآخر:

عن دمى خدك هذا العندمي قَالَ : ما هذا دم قلت : فما

وتلطف من قال:

يــا ذواتِ الخــال ِ قلبي مفـتتـن جماءه كالسائل دمعي وإذا

آهِ من خال ِ بقلبي قَدْ سَكَن صدق السائل لا أفلح من

سله واحكم بيننا يا مؤتمن

قال: هذا صبغة الله ومن

وأجاد من قال :

حكى الغزالُ مقلةً ولفتةً من ذا رآه مقبلًا ولا افتتن أحسن خلق الله نطقاً وفماً إن لم يكن أحقُّ بالحسن فمن

ولجامعه محمد النواجي عفا الله عنه:

لا تأسفن على المال ِ الحرام ولا تكن للحلال قط منبعثا فالطيب الأصل يبدو يانعاً خَضِرا نباته الرطبُ مهلاً والذي خَبُثا(١)

وبلغ الصاحب بهاء الدين ذهبي أن صديقاً اسمه يحيى شرب دواء فكتب إليه وتلطف إلى الغاية:

ودمت موفور النعم سلمت من كلِّ ألم شبابها إلى الهرم فى صحة لا تنتهى يحيى بك الجود كما يموت يا يحيى العدم وبعد ذا قبل لي ما كان من الأمن وكم

وقال:

عندي تذكرني ما لستُ-أنساه لا أوحشَ اللَّهُ من موليَّ فضائلُه

<sup>(</sup>١) تمام الآية : ﴿ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ﴾ سورة الاعراف آية (٥٨) .

قلبي مقيمٌ عليه لا يضارقُه

وقال جمال الدين مطروح: لم أنسها ويدي مكان وشاحِها ودخلتُ جنةً وصلِها

وله أيضاً من قصيدة : فلو أضحى على تلفي مصرّاً ولا تسمح بوصلِك لي فاني وأعجبُ ما أحدثُ عنه أني

ابن القيسراني<sup>(۱)</sup>: أهيم إلى العذب من ريقه شهدت عليه وما ذقته

سعد الدين محمد بن عربي: تُرى يسمح الدهرُ الضنينُ بقربكم إذا لم يكن لي عندكم يا أحبتي

ابن سناء الملك من قصيدة: قمنا ولا خطرة إلا إلى خطر حتى وصلنا الى ميقاتِ مأمنِه أواصل الهم من ضرع الى قدم

فكيف قــولي لــه لا أوحشَ الله

وسألتها عن خصرِها قىالت فني متنزهاً يا ليتَ قومي يعلمـون أنني

لقلت معند بي بالله زدني أغار عليك منك فكيف مني قبلت به ولا يَسدري بأني

إذا هيَّم العاشقينَ العذيبُ ولكنْ من الغيبِ غيبُ

وأحفى بكم يا جيرة العِلم الفَردِ محلُّ ولا قدرٌ فإنَّ لكم عِندي

دانٍ ولا خـطوة إلا إلى الأجـلِ يـا صـاحبيَّ فلو أبصـرتمـا عَملي وأوصـل الضم من مدر إلى كَفَـل

<sup>(</sup>١) ابن القيسراني: هناك أكثر من خمسة اسماء باسم القيسراني ولكن ربما كان المقصود هو خالد ابن محمد بن نصر بن صقر القرشي المخزومي أبو البقاء موفق الدين وزير من أعيان الكتاب أصله من قيسارية الشام استوزره نور الدين شهيد ومات بها أيام صلاح الدين.

#### ابن نباتة من أبيات:

يا نديمي في المُدام فداءُ خلقا البيت بالكؤوس سـرورأ واسقياني فإن تشكيتُ داءً وإذا مـا قتلتُ بالكـأس سكـرأ وانضحا من دمي عليه فقــد كا

لكما في المدامة العاذلان اشرباها صفراء كالزعفران فاسقياني إن شئتما تشفياني فادفناني في بعض تلك الدِنانِ ن ندمِي من نداه لو تعلماني

## الصاحب جمال الدين بن مطروح:

أنظرت أم فوقت سهماً لا یا معلن مهنجتی يــا عــاذلي وأخــو الصبـابــةِ لوكنت بالشناء وقد

فلقد أصبت القلب لما والله ما أجرمتُ جُرْما لا تلبشت أصم أعمى زارَ الحبيبُ عجبتُ مما

#### القاضي فخر الدين بن مكانس من قصيدة خمرية :

عذرُها لا يطاق في عاشقيها فالحذار الحذار منها ومما لا يغرَّنك نارها إذا أضاءت في ضرام فتلك أما وإما

منها وهو مطلعها وكان محلها في القسم الذي بعده لما فيه من لطف التورية مع بديع الاقتباس .

سعى العس المرأسف ألمي لا تقل زينب وهند وسعدى

بخدودٍ من نارِها يعصى ألما وسعاد فإنما هي أسما

إنى محتاجٌ لما وحبيب عاد فيه وعدده مشل سراب

صار فوق الخد لامًا عاذراً من كان لأما جئت يومأ فلأما قیل هل زارك من تهواه یوماً قلت لاَما ابن الوردى :

إذا كرهت منزلاً وإنْ جفاك صاحبٌ لا تحملن إهانة فمن أتى فمرحباً

فدونَك الستحولا فكن به مستبدلا من صاحبٍ وإن عَلا ومن تولى فإلى(١)

أبو بكر بن حجة :

تـطلبتُ منــه قتله وهــو نــافــرٌ فقلت له ما الوصل عدني إلى غدٍ

فقال وقتلي حبنا لن يُقبَلا فبعدك مات الصبر قال نعم إلى

سعد الدين محمد بن عربي : ما أضمر القلبُ شيئاً غير حبهم قالوا تقلبك والأجفان قد قبلوا

يوماً ولا فاه مني بالسلو فم فقلت إنهم قلبي وإنهم

ابن الوردي في بخيل:

وزرتــه يــومـــأ فصــادفتُــه فخفت أن يكـتبـني فـيهــم

یکتب أسماء الطفیلیه فقال کل قلت علی نیه

القاضي ناصح الدين الأرجاني:

ما عبيد الله ممن هو لم يعزل ولكن

نال بالعي الخسارة ولقد تكفي الإشارة

اخر :

ومثلك من قال قولًا يفي

أبا جعفر لست بالملقن

<sup>(</sup>١) فإلى يقصد بها إلى الهلاك أوجهنم .

فإن أنت أنجزت لي موعدي وقد علم الناسُ ما بعدَه

ابن سناء الملك من قصيدة:

سلوا مـلاحتهـا محــاسنَ وجهِهـا وتقول من هذا وقـد سفكت دمى

فتريك معجزاتهِ في الـزخـرفِ ظلماوتسأل عن فؤادي وهو في <sup>(٢)</sup>

وإلا هجــرتُ وأدخلت في(١)

لفظ الحديث ولا تكتف

### الشيخ شرف الدين بن الفارض من قصيدة:

كل البدور إذا تَجلى مقبلاً يصبو إليه كل قد أهيف إنْ قلت عندي فيك صبابة قال الملاحة وكل الحسن في

#### منها:

إن زار يوماً يا حشاي تقلعي كلفاً به ، أو بان يا عين اذرفي ما للنوى ذنب ومن أهوى معه إن غابعن إنسان عيني فهو في (٣)

#### وأولها:

«قلبي يحدثني بأنك متلفي» فهي دائرة كالحلقة

<sup>(</sup>١) البقية : وادخلت في اخلاف الوعد أو ادخلت في شيء تكرهه .

<sup>(</sup>٢) أي في عذاب .

<sup>(</sup>٣) المحذوف تقديره في قلبي .

## القسم الثاني

ما كان الاكتفاء به بجميع الكلمة مزملاً بشعار التورية وهو نوع اخترعه المتأخرون وتلطفوا فيه إلى الغاية فمن ذلك قول الشيخ زين الدين بن الوردي وقد أضافه بعض الطلبة وصعد به إلى سطح عال ولم يطعمه شيئاً وصار يتعهده بالماء من أول الليل إلى آخره:

أحل الضيوف على سطحِه وفرَّجهم في نجوم السما وقطع بِالجوعِ أمعاءهم وإن يستغيثوا يُغاثوا بِما(١)

وقول الشيخ صدر الدين بن عبد الحق يهجو حماماً:

جهنم حمامً كم نارُها يقطع أكبادنا بالظمَا وفيها عصاة لهم ضجة وإن يستغيثوا يغاثوا بما

ومثله قول القاضى مجد الدين بن مكانس:

فرط في جنب الإله من أتى حمامكم وكابد الجماما ولم يجد مآبه ذو حاجة حتى تلا: يا حسرتي على ما(٢)

<sup>(</sup>١) الآية هي : ﴿ . . . وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ﴾ سورة الكهف آية (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الأية هي : ﴿ ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ﴾ سورة الزمر آية (٥٦) .

الشيخ زين الدين بن الوردي من تضمينه لأبيات :

يا قابلًا كان ملتجاً وانفصل كان وما انفك الفتى ولم يـزلُ بـدت لـهم وجنتيـه ضِـرامـا حتى تلوا يـا حسـرتي على مـا

أبو بكر بن حجة قال:

وقد فرَّطَت في نفيري وما شفي بقربهِ سِقَاما إصبر عسى يشفى بما ريقه قلت لهم يا حسرتي على ما

وقال المعز المرحوم الأميني الحمصي<sup>(۱)</sup> صاحب الإنشاء الشريف بدمشق المحروسة عند عوده من الغربة<sup>(۲)</sup> فكان صحبته المقراليفي نجا كافل المملكة الشامية وقد ضل غالب العسكر في بعض الليالي عن الماء واهتدى هو الطريق وصلته إليه:

ضلّوا عن الماء إن سروا سحراً قومي فظلوا حيارى يلهثون ظَما والله أكرمني بالوردِ دونِهم فقلت يا ليت قومي يعلمون بِما<sup>(٣)</sup>

الصاحب فخر الدين بن مكانس:

من شرطنا إن أسكرتنا الطّلا صرفا تـداوينـا بِشـرب اللمّـا لعـاف مزج المـاء في كأسِهـا لا وأخـذ الله السكـارى بمــا

وقلت متضمناً مكتفياً:

شكوت لمثلى السقاء مابى من الجوى

وقلت عسى يشفي فؤ ادي من الظما أقضي زماني في عسى ولعل ما

فحتى لا أُحَـظى بهـا وإلى مَتى اقط

<sup>(</sup>١) المعز الاميني الحمصي : لم أعثر على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) أرجح أن الكلمة المحذوفة وهي غير وأضحة هي كلمة ( الغربة » .

<sup>, (</sup>٣) اشارة إلى قوله تعالى : ﴿قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ، سورة يس آية (٢٦ ، ٢٧) .

وقال القاضي عماد الدين أخو قاضي القضاة (١) القاضي الحنفي من قصيدة يمدح بها المقر المرحومي الاوحدي (٢) صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية :

أَرختُ ذوائبَها لنا في الأربعِ لتظل فاستغنتُ بِها عن بُرْقُعِ وعدوت أسهرُ في ليالي شعرِها وهو لفجرِ الفرق حتى مَطلعِ

#### وقال:

حكم الزمان ببينهم وتشتتي وبسيد الرؤساء رُمتُ تخلصا قعدت تمددُ خُطاها الأوحدي لتغنما

وشماتهٔ الأعداء أكبر محنتي من محنتي فشددت رحل مطيتي وأقول عند عَياها يا ناقتى فزمامكى بيدى دما

الشيخ برهان أمين القيراطي (٣):

خُط للحبِّ عِلْداراً زادني فيه هُيَامَا قسال مشله سريعا أو فدعْه قلتُ لاما

وأنشدني سيدي أحمد بن مكتم رحمه الله من لفظه في مليح اسمه إبراهيم:

إن إبراهيم أورى في الحشا منه ضراما ليت قلبي بلقاه نال برداً وسلاما

<sup>(</sup>١) اسم قاضي القضاة مجهول ولم يذكر في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان الأوحدي ، شهاب الدين مؤرخ من أهل مصر ، له كتاب كبير في خطط مصر والقاهرة قال السخاوي كتب سورة كبيرة لخطط مصر والقاهرة ولـه نظم كثير وكان بزي الاجناد قليل ذات اليد . ( الاعلام ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على ترجمة لهذا الشيخ .

الضيف التلمساني من قصيد:

وإني الذي أضنيته وهجرته

اخر :

لا تهجروا من لا تعودَ هَجرَكم ورفعتـم مقــدارَه بــالابـتــدا

وهو الذي للنأي وصلَكم عِدي حاشاكم أن تقطعوا صلة الذي

فهل صلةً أو عائد منك للذي

ومن ألطف ما يحكى عن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل<sup>(۱)</sup> أن ابن أبى عمير كتب إليه وهو ضعيف:

أنظر إلي بعين مولى لم ينزل يولي الندى وتلاف قبل تلافي أنا كالذي احتاج ما تحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي

فنزل إليه الملك المعظم بنفسه ومده بثلاثمائة دينار وقال : أنت الذي وهذه الصلة وأنا العائد

القيراطي في مليح مؤذن:

لى مليحٌ مؤذنٌ لم يمل ساعةً إلى أنت ميت إذا غدا في آذان يقوله

وجمع الشيخ جمال الدين بن نباتة بين الاكتفاء والتضمين واللف والنشر والمطابقة والتورية في موضعين فقال يرثي ولداً توفي قبل الحول :

يا راحلًا عني وكانت لمه فضائل للخير مرجوة لم تكتمل حولًا وأورثتني ضعفاً فلا حول ولا قوة

<sup>(</sup>١) عيسى بن الملك العادل : هو شرف الدين الأيوبي سلطان الشام من علماء الملوك كان له ما بين بلاد حمص والعريض وكان وافر الحرمة فارساً شجاعاً له بعض الكتب مثل العروض ، ديوان شعر ومن أثاره المدرسة المعظمية في صالحية دمشق مولده بالقاهرة ومنشأه ووفاته بدمشق .

شيخ الشيوخ الأنصاري مقتبسأ

إن دمعت عيني فمن أجلِها أوقعني إنسانها في الهَــوى

القيراطي من قصيد مقتبساً:

حسنات الجد منه قد أطالت حسراتي

ابن نباتة مضمناً:

رشاً رشفت رضابه أم ثعلبُ عذب اللما متلون يعطيك من

الصلاح الصفدي مضمناً:

رشفت ريقك حلواً وسوف أخص بوصل

ابن تميم مضمناً أبضاً:

لما رأيتُ البدرَ في ساعدِي شقا ريق بدر الدجي

أبو بكر بن حجة مضمناً:

جاد النسيم على الوبا أنا ما أقصر عن نديً

بكى على حالي من لا بُكَى. يا أيها الإنسان ما غَرَّك

كلما شاء فعالا قلت إن الحسنات (١)

ما للمحب إلى وقاه بلوغ طرف اللسانِ حلاوةً ويروغُ (٢)

> ولم يكن بي صبر وأول السغسب قسطرُ

ونسرجس الأنجم قَد صـوَحـا من قبل أن يرَشف شمسَ الضّحي

يبسى يديه وقال لي وكما علمتِ شمائلي(٣)

ويسروغ منسك كمسا يسروغ المثعلب

يعطيك من طرف اللسان حلاوة (٣) من قول عنترة بن شداد العبسى :

فإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت فضائلي وشمائلي

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : « ان الحسنات يذهبن السيئات » سورة هود آية ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) اشارة الى قول الشاعر:

ابن حجة مضمناً في وصفِ مجموع:

يا سيدا أطالعُه وافتح له باب الرضى وإن تجد عياً فسد

وقال:

وبدرٌ ثم جميلُ إذا هممت بأني

وقال مضمناً:

وشاعرٌ فاسقٌ أتى امرأة وقال إذا عاينوه معتذرا

ابن نباتة في مليح ساقِ وأجاد . :

سقى وأوعدنى وصلًا أنبد به

فياله من ساق مواعده

القيراطي مضمناً في وصف بادهنج :

اذا مدحت أوصاف قال مُنشدا

وقال مضمناً أيضاً . . :

في خد من همت به شامةً والعنبر الورد غدا مائلا

شمس الدين محمد المزين الدمشقي مضمناً في خادم معه وأجاد :

وعمدت وكمان الخلف منسك سجيمة

إن راقَ معناه فَعُدْ

محجب بالدلال أسلو همواه بدا لي

من اذا شامة المليح فلا تلجىء الضرورات في الأمورِ إلى

عند المنام ولا والله ما وصلا كانت مواعيد عرقوب لها مثلا(١)

بروحي أفدي بادهنجاً موكَّلًا باطفاء ما يلقاه من ألم الجوى على أنني راض بأن أحملَ الهَوى

ما الند في نفحته نَـدُهـا لاتدعني الابيا عبدها

مواعيد عرقوب أخاه بيشرب

<sup>(</sup>١) اشارة الى قول الشاعر:

خادم لألأه يحكيه حسناً فهو كالبدر في الدجى يتلألأ قلت قصدي من الأنام مليخ هكذا هكذا وإلا فلا لا

وقلت وهي القافية الموعود بذكرها في القسم الأول الذي قبله . . . لئن تاه قـومٌ بالعـلا وتـرفَّعـوا علي ومـا للقـطيعـة والقَـلا فـوالله لا أرضى بـملكِـهم ولا أرى لـهـم حـكـم عـلي ولا ولا

## وقلت مضمناً في مليح اسمه فرج:

لقد تزايد همي مُذْ نـأَى فـرجُ عني وصدري أضحى ضيقاً حرجا ورحت أشكو الأسى والحال يُلذعني يا مشتكي الهم دعه وانتظر فَرَجَا

## وقلت مضمناً في مليح لاعب شطرنج:

أراه لاعبَ شطرنج بما يغني عن نفسِه وبشامات الخدود فُتِن إذا دنا لقطاعي صحت من أسفٍ ما عودوني أحبائي مقاطعة

## برهان الدين القيراطي مضمناً للمثل السائر:

مالتْ معاطفُها سكراً على دنفِ كأنها من رحيق الثغرِ قد سَكِرتْ جئت ماجئت قتيل البين حين أتت وغابت فقال الصَّبُ قد حضرت

## وقلت أيضاً مضمناً للمثل السائر:

رامتْ وفَا وعَدي فمذ عاينت معنفي ولتْ ولم تعطفِ وزاد تهديدي فناديتُه مهما تشأ فافعل ودعها تَفِي

## وكتبت مضمناً لبعض المخاديم أطلب منه كسوة :

بِكُمْ قد صرت مُكتَفيا وأنتم سادتي رُكني وقد جاء الشتاحقاً وفي التلويح ما يغني(١)

<sup>(</sup>١) تكملة المثلُ ( وفي التلويح ما يغني عن التصريح ) .

#### الصلاح الصفدي:

صدق حلى نسمات الصبا وقال لا أخبر منها بما

في ما روت عنكم ومَا شُكَا جاءت به قالنا ولا أزكسي

## القاضي مجد الدين بن مكانس وأجاد:

طيب الكرى عن ناظري حُبِسًا تشكو لأرباب الهوى لعسا

ويـــلاه مـن لعس يـمــر شُــفُـــأ يا قلب لا تقطع رجاك ولا

### وأحسن منه قوله :

ويا طالما بالوصل كنت منعما وقطع أشجار الوصال ِ وَكلُّما وحقك قد أصبحت بالهجر في شُفّاً بكيت كثيراً إذا تنأى معذبي

أسهر في هجرانِه ليلا يقول لي كِلْ لي ذهباً بَعدَما أو أنثني للغيظِ بعد الـرِضـي

## السراج الوراق يهجو:

وقطب عند دخولي إليه ولولا الضرورة ما زرته

فَكِلتُ في الحالِ لَـه كـيـلا

وتم لــه القبــح معنى وصــورة

على الرغم مني وعِند الضرورة

تتمته قول ابن هشام الهامي(١) وعند الضرورة يؤتى الكنيف. ومن الحكايات الظريفة أن الشيخ شرف الدين التنوخي(٢) اجتمع مع الشيخ شهاب الدين التلعفري في ليلة أنس عند الملك الصالح فاتفق

أن قام الشيخ شرف الدين لضرورة وعاد فأشار اليه الناصر أن يصفع التلعفري فلما صفعه نهض التلعفري على الفور وامسك بلحية شرف

<sup>: (</sup>١) ابن هشام الهامي : لم أعثر على ترجمة لهذا العلم .

<sup>(</sup>٢) شرف الدين التنوخي : لم أقف على ترجمة لهذا الشيخ .

الدين وتعلق بها وأنشد ارتجالاً ويده فيها لا تفارقها :

قد صفعنا في ذا المحل الشريفِ وهـ و إن كنْتَ تَـ رَتضي تشـ ريفي فارث للعبد من مضيفِ صِفـاعٍ بـ أوســع الـنــدا وإلا خــ ريفِ

فانظر إلى بديع هـذا الاكتفاء وحسن هـذا التقسيم ولطف شمـائل هذه التورية وسرعة هذا الارتجال والله أعلم .



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ı |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ٠ |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## القسم الثالث

ما كان الاكتفاء ببعض الكلمة مجرداً من بديع وهو أيضاً من مخترعات المتأخرين لكنه لا طائل تحته ولا فائدة فيه وهو أرذل أنواع الاكتفاء وأسفلها بل لا ينبغي أن يسمى بديعاً البتة وإنما أوردته هنا للتنبيه على انحطاط رتبته ولأجل توفية الاقسام التي وعدنا بها وبإيرادها

## فمن ذلك قول أبي الفتح :

من عاذري في عاذلي يلوم في حُبي رَشَا إذا طَلَبتُ وَصلَه قال كَفَى بالدمع شا-هد

أخذ شيخنا الشيخ بدر الدين الدماميني فسح الله في اجله هذا الشاهد وكساه حلة التورية حتى صار قاضيا له بالفضل على من تقدمه وسيأتي في القسم الذي يليه إن شاء الله تعالى .

وقال القاضي (١) من قصيد : ولقد كففتُ عنانَ عيني جاهداً حتى إذا اعتلت أطلقت العنار

<sup>(</sup>١) بدر الدين الدماميني: هو محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي المعروف - بالدماميني نحوي أديب ولد بالاسكندرية ٧٦٣ هـ ثم كان بارزاً في علوم شتى له من التصانيف تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب - شرح البخاري ، الفواكه البدرية ( بغية الوعاة ١٦/١ ) .

شيخ الشيوخ الأنصاري: إليكم هَجْري وقَصدي آمنت أَنْ توحشوا فُؤادي

وفيكمو الموت والحياة فآنسوا مقلتي ولا توجشوا

شيخ الشيوخ برهان الدين القيراطي من قصيد:

أصبحتَ غصناً للمعنى لم تَمل ظبياً وللعشاقِ لا تلتفت ما رام صبُّ أن يتوب من الهوى إلا نهاه جمالُ حسنك يرتوي

وسبك الشيخ جمال الدين بن نباتة هذا النوع في أحسن القوالب حتى كاد أن يلحقه بالنوع الذي بعده فقال :

وقضى على ذكراه أن سمت الكرى وبها ابتدائي عند وقت تنبهي جل الذي أبدا العاشق وجهه ما عزيز الوصف من ماء مهي

ولطيف هنا قول بعضهم : قــولــوا لمــولانــا السني من قال إنك ما تنا ( . . . )

المحسنِ المستحسنِ (١) أو أن عبدك مايني ( . . . )



<sup>(</sup>١) ان هذا الفحش في القول يدل على ضعة وإسفاف ودناءة في التعابير وما كان لي ان أثبت هذا الشعر الفاحش لولا الأمانة العلمية التي التزم بها في خطتي . وقد اسقطت حرف الكاف في نهاية كل شطر من البيت الثاني .

## القسم الرابع

ما كان الاكتفاء به ببعض الكلمة موشحاً ببديع التورية وهو من مخترعات المتأخرين أيضا فمن ذلك قول الشيخ جمال الدين بن نباتة وهو أول من اخترعه في ما يغلب على الظن:

بعيشك حدثني بصحن قطائف وبحباسممن أهوى ودعنى من الكنافة

أقولُ وقد جاءَ الغلامُ بصحفةٍ عقيبَ طَعام الفطريا غاية المنى

وفي معناه ما كتب الشيخ برهان الدين القيراطي المقرأ المرحوم النوري والد مولانا قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر عظم الله شبابه. مولاي نور الدين ضيفُك لم يزل يروي مكارمك الصحيحة عن عَطَا صدقت قطائفك الكبارُ حلاوةً بفمي وليس بمنكر صدق القَطَا

وألم بهذا المعنى القاضي مجد الدين بن مكانس فقال : لقد ضل من يلغي القطائف مأكلًا ويهبط من دونِ الكُنافةِ مهبطًا فكم طار ليل للكنافة ذائق وأمسى لها في الليل أهدى من القطا

سيدنا أبو الفضل بن أبي الوفا(١) يمتدح بها والده رحمه الله :

<sup>(</sup>١) أبو الفضل بن أبي الوفا: لم أعثر على ترجمة لهذا العلم .

يا من يروم الايتمام بسيدي اخضع اليه بـذلـة وتـملُّق واذا أردتَ الاقتفا والاكتفا سابق لمن حاز الشريعة والْحَق

القاضي فخر الدين بن مكانس وأجاد في الغاية :

لله ظبيً زارني في الدُجى مستوقراً ممتطياً للخطر فلم يقم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومرحبا

وهذان البيتان الموعود بذكرهما في القسم الذي قبله للشيخ بدر الدماميني :

الدمعُ فاض بافتضاحي في هوى ظبي يغار الغصن منه إذا مشى وغدا بوجدي شاهداً ووشى بما أخفى فيا لله من قاض وشا - هِد

وله أيضاً :

شقائق النعمان ألهو بها إن غابَ من أهوى وعز اللقا والجدد في القرب نعيمي وإنْ غاب في أكتفى بالشقا(١) - ئق

وقال أيضاً :

وربَّ نهارٍ نادمتُ فيه أغيداً فما كان أحلاه حديثاً وأحسنا منادمة فيها مناي فحبذا نهاريقضى بالحديث وبالمنا (٢) دما

القاضي مجد الدين بن مكانس:

نزل الطلّ بحُرةً وتوالى تَجددا والنَدامى تجمّعوا فاجل كأس على الندا

وقلت في مليح نقانقي :

ونقانقي قال وجهي كعبة وعلى نقا كفي يكون المُلتقى

<sup>(</sup>١) تكملة الكلمة بالشقائق وقد حذفت الهمزة والقاف وكتبت بالشقا.

<sup>(</sup>٢) تكملة الكلمة بالمنادمة وقد حذفت الدال والميم والهاء وكتبت الكلمة بالمنا.

أبداً أحنُّ إلى عـذيبِ رِضَابِهِ وأهيمُ وجداً كلما ذُكِرَ النقـا - نقي

وقلت في مليح مهامزي :

مهامزي وجَهه روضة وخده المعشوقُ لي مشتهى يا طرفة الساهي والحاظة . لله ما أحلا عينون المَها

وكتب إلي الشيخ شمس الدين وقد مررت على مجلسه فلم أسلم عليه لأمر اقتضى ذلك :

لقد مر من أهوى وعني قد انزوى وأحرف قلبي بالقطيعة والجوى ودام نوى من غير ذنبٍ أصبتُ ولا عجب في أول اسم له التوى

فأجبته ارتجالاً موالياً:

يا هيشمي رعاك الله إن خفيت تنقل خطاك وتأتينا غداً للبيت وإن قلت أجيء وانتظرناك للقاء ماجئت فأنتَ لا شك تعرف عندها بالهيت

وقلت وقد أرسل إلي بعض الرؤساء هدية :

قضى عجباً بها العبدُ عبدُ بما أسديت من نعم إليه هلالًا سد عين الشمس وافى به الطبقُ الكبيرُ وحز عليه



|    |  | • |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
| ı. |  |   | • |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
| -  |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
| -  |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
| •  |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
| •  |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |

## القسم الخامس

ما كان الاكتفاء به ببعض الكلمة موشحاً ببديع التورية غير خارج عن الوزن إذا قصد شق التورية الآخر واقعاً في البيت الثاني فقط وهذا القسم من أبدع الأنواع وألطفها لم يعرفه المتقدمون ولا عرج عليه من المتأخرين غير الشيخ جمال الدين بن نباته في هذه .

فمن ذلك قوله وأجاد :

وأحلاهم ثغراً وأملحهم شكلًا فقلت ومن ذا بعده يجد الأملا

بىروحى أعزُ النـاس نـأيـاً وجفـوةً يقولون في الأحلام ِ يوجدُ شخصه

وقال شيخنا الشيخ بدر وأجاد أيضاً وهو الدماميني :

بابها المعشوقُ منك المشتهى يعلوها أو ما تراها في السُّهَى

غیثُ السُهادِ بناظریِ إِنْ لَم أَنَلْ فنطحت فیه معاینا شهـد الوَرَی

وقال أيضاً :

يقول مصاحبي والروضُ زاهِ تعال نباكر الروضَ المفدّى

وقد بسط الربيعُ بساطَ زهرِ وقم نسعى إليه ورد ونسرِ۔

ولبعضهم:

قالوا غزالٌ في الوَرَى من للجمالِ أُحرزَا

قلتُ لهم نَعم غَزَا-ل غــزال نــافـرُ

القاضى مجد الدين بن مكانس ارتجالاً:

وإحسانه حتى سقيت الغـد سُمًّا رعى الله محبوباً كفاني بحسنيه وقلت وقد عاينت نعماه حدّه

## أبو بكر بن حجة:

وشجعان صبرى حاصرت حسن هجرها وكم أسرتنا بالجفا وتُجَاهلت

#### ابن حجر:

دعْ يا عذولي رميَ الملامِ فمذ سرى والطرف منذ فقد بَكِّي بِمَا

## لا أعلم قائله:

بـروحي حمى أقماره مـذ تَطُلعت وأمطرت دمعي إذا فقلت على الحمى

مولانا قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر:

أطيل الملا لمن لامني وأهوى الملاهى وطيب الملا

سيدي أبو الفضل بن أبى الوفا:

نواعير نعت لي رشأ القلب راعي فهام القلب مني على حسن النواعي

القاضى صدر الدين الآدمى(١)

وإنعامه للخلق يا حبذا النُعما ـ ن

زماناً ومات الكل في حبِّها صَبَرا فبحنا بشكوانا إلى عالم الأسرارر

عنى الحبيب قتلت دام لـ البَقَا يحكي الغَمَام فليس يهدي بالرقادد

إلى وما أصغيت للعاذل الغَـوا بأنواع أنسوار فيا حبذا الأنوا-ع

وأملأ في الروضَ كأسَ الطّلا فها أنا منهمك في الملا - هي

(١) صدر الدين الادمي : هو علي بن محمد بن محمد أبو الحسن صدر الدين ابن الادمي ، قاض =

يومَ توديعي لأحبابي غدا قربت نحوي وقالت ما تَرَى

شهاب الدين الحلبي (١): طيبُ نشرٍ قد أتانا منكم قربت نحوي وقالت يا تُسرى

ابن حجة الحموي: تسدلى لحظ ناعس فإذا رَنا سها ذاك الوجه أشرق في الدجى

وقلت في مليح سكندري: أسكندري الحسن طاب لي الهوى فعلام تسمع في أقوال العِدَى

وقلت من قصيد: كم صدرَع القلبُ مند بين واليوم مثلُ الرجاجِ أضحى

ذِكر ميّ شاغــلُ عن كـلِّ شي أنت حيُّ في هــوانــا قلت ميــت

يــا لقَـومي إنَّ هـــذا النَشــرَ طي أنت حيُّ فـي هــوانــا قلت مـي ــ ت

يا أعين الغرلانِ لا تنتهي فأطال لي التهي -م

في ملثم ِ الثغــرِ الشهِي المــوردِ وتصـدني عن وردهِ وأنــا الصــدى ــق

تكاد الجبالُ منه تنهد للسد ليس له قدة على الصد -ع

وقلت وقد عزمت على الحجاز الشريف فأرسل إليّ مولانا المقر الاشرف العادلي الناصري محمد بن البازري (٢) ناظر دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية سقى الله عهده جملًا وناقة:

من الشعراء المترسلين ، مولده ووفاته في دمشق كان يتولى القضاء والحسبة في دولة المؤيد قال السخاوي بعد أن أثنى على شعره : ونظمه سائر وأشار إلى أنه كان مستهتراً (الاعلام ٥/١٦٠) .

<sup>(</sup>١) شهاب الدين الحلبي : لم أقف على ترجمة لهذا العلم .

<sup>(</sup>٢) العايلي الناصري / محمد بن البارزي : لم أعثر على ترجمته .

جملًا هجيناً قد بعثتَ وناقعةً فغدوت مكتفيأ وقلتُ لأضلعي

آخر :

عابوا البروق وقد شبهتها بسناً أنواره ثغراً لما حسنه شاعا

خاف أنْ مات صبُّه وهـو لم

قلت للقلب سمّه فَقَا

وعاد يمنعني ضماً وبرد لما فديت بالبرق ذاك الثغر لما عادد

لا حبج في شيءٍ ولم الحجبج

بالناقة انبسطي لمكة والهج

وأنشدني من لفظه لنفسه الشيخ بدر الدين السبكي من أبيات :

يدر مقام الوصل منه فواتا ل<sup>(١)</sup> (...) القلب وجداً وما شا



<sup>(</sup>١) يوجد كلام محذوف في الفراغ لا يبدو منه أي علامة بتاتاً .

## القسم السادس

ما كان الاكتفاء فيه ببعض الكلمة موشحاً ببديع التورية غير خارج عن الوزن اذا قصد شق التورية الآخر واقعاً في البيتين معاً لسلامة قافيتهما وهو خاتم الاقسام ولب اللب وخلاصة الخلاصة وهو أبلغ في المعنى وألطف من النوع الذي قبله لما يقع للمتقدمين ولا للمتأخرين بل ولا للشيخ جمال الدين بن نباتة ولا من ناصره وانما نظمه أعيان العصريين وتلاعبوا بمعانيه البديغة حتى بلغوا فيها النهاية وأجروا أجياد أفكارهم في ميادين الأدب فلم تفتهم غاية وادعى كل منهم أنه مخترعه وأنه له أولى وكُل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقرر لهم بنداكانا)

والذي يغلب على الظن أنه من مخترعات مولانا قاضي القضاة صدر الدين على بن الأدمي الحنفي سقى الله ثراه كما ذكره لي فمن ذلك ما كتب به الى غرس الدين خليل بن بشارة (٢) وكان بديعاً في الحسن بارعاً في الجمال مشهوداً بصحبة المشار إليه . .

<sup>(</sup>١) تكملة الشطر الثاني من المحقق وقد ورد الصدر فقط والبيت لا أعلم قائله .

<sup>(</sup>٢) غرس الدين خليل بن بشارة: هو خليل بن شاهين الظاهري غرس الدين أمير من المماليك اشتهر بمصر كان من المولعين بالبحث وله تصانيف ونظم ولد ببيت المقدس وتعلم بالقاهرة وتولى بعض المناصب من كتبه الاشارات الى علم العبارات ( الاعلام ٣٦٧/٢ ) .

يا مُتهمي بالسُّقْمِ كُنْ منجدي أنت خليلي فبحَق الهوى

انت خليلي فبحق الهوى كن لشجوني راحماً يا خلي ـ ل قال ابن حجة: انشدهما لي قاضي القضاة متقاضياً في الجواب على هذا الطريق فنظمت بين يديه وأنا في ذلك المجلس:

يقولون صفُّ أنف اسه وجبينه عسى للقا يصبو فقلت لهم صَبَا - ح وغالطت إذا قالوا أتّاح وصَاله وإلا إلى للقلب قلت لهم أبا - ح

قلت: لما أنشدني ابن حجة هذين البيتين قلت له أن أباح لا يتعدى باللام وانما يتعدى بنفسه فبهت ولم يدر ما يقول ، فقلت له ان كان ولا بد فينبغي أن يقال والا أتى قرباً فقلت لهم إني أخ فأصلحه وكتبه كذلك وهذه عادتي معه في غالب نظمه القديم والحديث حتى إني أصلحت له أشياء نظمها من فوق الثلاثين عاماً ومن أراد ذلك فعليه بكتابي المسمى « بالحجة في سرقات ابن حجة » على أن في تكرير قوله يقولون فقلت لهم وقالوا وقلت لهم من العلاقة ما يقلقل الجبال والله أعلم .

ونظم سيدي أبو الفضل ابن أبي الوفا قدس روحه في هذا النوع قوله:

قد تغطَّينا فروحوا بِنَا وإن نأى الساقي فنُوحوا مَعِي

وقوله أيضاً :

من عقربِ الصدعِ ومن حيةِ السعي قسالوا نداوي قلبه إن ندم

لا أعلم قائله:

إن حُرِّمتْ خمرٌ عدتُ مرةً أو جئت ألقى ربعكم خالياً

فهـذا الـوقتُ وقتُ الـروَا ـح عـونـاً فـإني لا أطيق النـوا ـح

ولا تُسطِل رَفضيَ فـإني علي ــ ل

لقد مِتُ بـلسـع ِ الـهــوا ـم فقلت وهـل يـرجى لفـان دوا ـم

فإن لي فيك خمراً حلالا عللت روحي بعدِكم بالطِلا ـ ل ونظم القاضي مجد الدين بن مكانس ، فقال :

قم منشداً في الجميع شعرِي الذي نظمته أشكو الجفا والمَلا \_ ل

هـذا لعمر الله سِحـر حَـلاً ـل وقــل إذا اســتـحــلاه ذواقــهــم

وقال والبيت الثاني ليس من هذا النوع:

ويــا قــومُ إن خــاطبَكم جــاهِـــلّ في صبوتي يوماً فقولوا سلا ـ م

وإن يـقَــلْ ليس كـــلامِـي لَـكُــم شيئــاً فقــولــوا حقــاً كـــلا ــم

وقال الأديب الفاضل غرس الدين خليل بن الغرس:

إن جماءكم صبٌ فأكسرموا مشواه تجزون خيار الشواب وجاوبوا العذالَ عم غدا من دمعِه لا يستطيع الجواب

وقلت في هذا النوع :

لقد صاح الوجه على ما مضى فيا رعى الله زمان الصبا وبت أرعى النجم لكنني أهفو إذا هب نسيم الصب

وتذاكرت بعد ذلك مع الشيخ شهاب الدين بن حجر في هذا النوع وأنشدتهما له فقال: أنه نظم هذا المعنى قديماً وأنشدني:

نسيمكم ينعشني والدُّجي طال فمن لي بمجيء الصبّاح ويا صباح الوجه فارقتكم فزاد همي مذ فقدت الصباح

ففكرت ساعة وأنشدته في الحال:

قـد كنت لا أصبو إلى شـادنٍ ضـل فُؤادي نحـواً وغَـوا ـ ن فصرت بعدَ العرِ في ذلةٍ مند تعشقتُ وزادَ الهوا \_ ن

فاعتذر وقيال انما ذكرت ذلك حكاية للحيال لأني أتهمتك بميا خرجت من عنده ونظمت في ذلك اليوم عدة مقاطيع من هذا النوع كما سنذكرها ان شاء الله تعالى . على أن المتأمل اذا نظر الى كل من المقطوعة ، وجد بينهما من الفرق ما لا يخفى الا على أكمه ، لا يعرف الصواب وشتان بين قولي فيا رعى الله زمان الصباح وبين قوله فزاد همي مذ فقدت الصباح وبين قولي أهفو اذا هبت نسيم الصباح وقوله فمن لي بمجيء الصباح ومن الغريب أن الشيخ شمس الدين الهيتمي<sup>(۱)</sup> أخبرني أن ابن حجة أخبره أن بين نظم بيته الأول والثاني خمس سنين فسبحان المانح ما هي الا مواهب الهبة .

## والأبيات التي نظمتها في هذا النوع قولي:

رعى الله أيام الوصل فقد مَضَتْ وحالتْ في حبِ ذا الرشا الأحوا ل وكابدتُ أهوا الغرام وَهَوْله فأفنيت عُمري في مكابدة الأهوا ل

خليلي هذا ريح عزة فاشفيا أجفاني فيا لله من شَرَك الأجفا فجفني حقاً طيبَ المنام وجفنها اليه وإن سالت به أدمعي طوفا وقولى:

رمت التغــزل في أجفـانــه فَبَـدا بمـذاره فوق وردِ الـوجنتين طَرَى وقــال قلبي لا تحفـل لعــزلِهمـا وحض عارضه بالمدح فهـو حَدَى

ثم جاورت بعد ذلك بمكة شرفها الله تعالى فورد علينا يمني مولع بفن الأدب وامتدح ابن عجلان بقصيدة بديعة وأجازه اجازة سنية وكان يختلف إليّ ويذاكرني كثيراً فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد الناس الخروج الى منى (٢) ذكر لبعض أصحابه أنه دخل مكة (٣) من غير احرام لجهله بالمناسك فقال له: أن الحج والعمرة واجبان عليك فتخير.

<sup>(</sup>١) شمس الدين الهيتمي : لم اقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) منى: بكسر الميم سميت بذلك لما يمنى بها من الدماء أي يراق ،قال تعالى: ( من منى يمنى » وقيل هي من مهبط العقبة الى محسر وموقف المزدلفة ( الاعلام جـ ٥ ص ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) مكة : مكة بيت الله الحرام ، قيل سميت مكة لازدحام الناس بها ويقال مكة اسم المدينة وبكة
 اسم البيت وفي مكة الكعبة المشرفة ( معجم البلدان ١٨١/٥ ) .

ولم يدر ما العمل ولا يحرم به. فكتب الى صورة فتيا وهي :

يا معادن العلم ومن لم يزل يهدي إلينا الدرَّ والجَوهرا قد ضاق وقتُ العَبدِ عن حجةٍ وعمرة مفردة ما تَرَى

فأذعن أهل مكة لبلاغة هذين البيتين وحسن تركيبهما واشتمالهما على تمام . فلما وقفت عليهما كتبت ارتجالاً مع حسن التنغيم وبديع الاكتفاء والجناس والتورية .

يا ضيفَ بيت الله نلتَ المُنى منذُ تَحَصنْتَ بأُمِ القُرَا - ن لبُّ بحج واعتماد وقُلْ لله ما أحسنَ هذا القِرَا(١) - ن

ورأيت مقطوعة للشهاب الحجازي قريباً من ذلك وهو:

رمت قراءة فَجَلا طلَعةً في طرّةٍ ترقى بِأُم القُراد ن أبصرتُ ليلًا ونهاراً مَعَا يا قومُ ما أحسنَ هذا القِراد ن

تم كتاب الشفاء في بديع الاكتفاء للشيخ العالم العلامة شمس الدين محمد النواجي مده الله برحمته في ثاني عشر صفر سنة ٩٩١ هـ

المحقق دكتور / محمود حسن أبو ناجي جامعة الملك عبد العزيز \_ كلية التربية بالمدينة المنورة الدربية بالمدينة المنورة الدربية بالمدينة المنورة الدربية بالمدينة المنورة المدينة المنورة ا

<sup>(</sup>١) القران نوع من أنواع الحج الثلاثة وهي الإفراد والقران والتمتّع أما القِرا فهو الضيافة أو الـزاد المقدم للضيوف .

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| ` |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| w |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| ~ |   | , |   |  |
| - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# « المراجع »

- (١) الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ عبد العزيز الجرجاني ـ طبعة الحلبي .
  - (٢) الموازنة بين أبي تمام والبحتري ـ الأمدي .
- (٣) أسرار البلاغة ـ عبد القاهر الجرجاني ـ مطبعة الترقي بمصر سنة ١٣٢٠ هـ .
- (٤) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الطبعة السادسة بالقاهرة سنة 1٣٢٣ هـ .
  - (٥) الأمالي لأبي على القالي \_ طبعة دار الكتب بالقاهرة عام ١٣٤٤ هـ .
    - (٦) دلائل الاعجاز ـ الجرجاني .
    - (٧) أيام العرب ـ البجاوي وأخرون ـ طبعة الحلبي عام ١٩٦١ م .
    - (٨) التبيان بشرح الديوان للعكبري \_ مطبعة الحلبي عام ١٩٣٦ م .
      - (٩) خزانة الأدب للبغدادي \_ المطبعة السلفية عام ١٣٤٨ هـ .
        - (١٠) الكامل في الأدب ـ للمبرد .
          - (١١) البيان والتبيين \_ للجاحظ .
    - (١٢) ديوان الحماسة \_ شرح التبريزي \_ طبعة القاهرة \_ ١٣٥٧ هـ .
      - (١٣) ديوان ابن المعتز ـ طبعة القاهرة عام ١٩١٨ م .

- (١٤) سمط اللآلىء نشره عبد العزيز الميمني طبعة لجنة التأليف عام . 19٣٦ م .
- (١٥) شرح شواهد المغني للسيوطي ـ المطبعة البهية بالقاهرة عام ١٣٥٠ هـ .
- (١٦) الشعر والشعراء لابن قتيبة \_ مطبعة المعاهد بالقاهرة عام ١٣٥٠ هـ .
  - (١٧) الصناعتين لأبي هلال العسكري \_ طبعة الاستانة عام ١٣٢٠ هـ .
- (١٨) العرف الطيب بشرح ديوان أبي الطيب لليازجي بيروت عام ١٣٠٥
- (١٩) العمدة لابن رشيق القيرواني \_ مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٠٧ م .
- (٢٠) عيون الأخبار لابن قتيبة \_ طبعة دار الكتب بالقاهرة عام ١٩٢٥ م .
  - (٢١) الأعلام لخير الدين الزركلي ـ بيروت .
- (٢٢) القاموس المحيط للفيروز آبادي ـ المطبعة الحسينية بالقاهرة عام ١٣٣٠
- (٢٣) قصص العرب محمد جاد المولى وآخرون مطبعة الحلبي بالقاهرة ١٣٥٨ هـ .
  - (٢٤) كتاب سيبويه ـ سيبويه ـ طبعة بولاق سنة ١٣١٧ هـ .
  - (٢٥) لسان العرب ـ لابن منظور ـ طبعة بولاق ـ عام ١٣٠٨ هـ .
    - (٢٦) مختارات ابن الشجري ـ طبعة القاهرة .
    - (۲۷) المفضليات ـ طبعة بيروت عام ١٩٢٠ م .
    - (٢٨) معجم الأدباء ياقوت الحموي \_ طبعة القاهرة ١٣٥٥ هـ .
  - (٢٩) معجم البلدان ياقوت الحموى \_ طبعة القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ .
- (٣٠) معجم الشعراء للمرزباني ـ نشره كرنكو ـ طبعة القاهرة عام ١٣٥٤ هـ .
  - (٣١) المواهب الفتحية \_ للشيخ حمزة فتح الله \_ مطبعة بولاق .

- (٣٢) الموشح للمرزباني \_ طبعة القاهرة عام ١٣٥٠ هـ .
- (٣٣) النقائض بين جرير والفرزدق ـ طبعة القاهرة عام ١٩٣٥ م .
  - (٣٤) وفيات الأعيان ـ المطبعة الميمنية بالقاهرة .
  - (٣٥) يتيمة الدهر للثعالبي طبعة القاهرة ١٩٣٤ م .
    - (٣٦) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ـ السخاوي .
      - (٣٧) المعلقات السبع ـ الزوزني .
      - (٣٨) المعلقات العشر ـ التبريزي .
      - (٣٩) طبقات الشعراء ـ لابن سلام الجمحي .
        - (٤٠) بغية الوعاة للسيوطي .
        - (٤١) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد .
- (٤٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم \_ محمد فؤ اد عبد الباقي
  - (٤٣) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
    - (٤٤) المفتاح للسكاكي .





## كتب للمحقق

| الحرب في شعر المتنبي ( طبعتان )        | دار الشروق بجدة  |
|----------------------------------------|------------------|
| عمر بن أبي ربيعة .                     | دار الشزوق بجدة  |
| الشنفري ـ شاعر الصحراء الأبيّ .        | دار الحياة بيروت |
| الرثاء في الشعر العربي أوجراحات القلوب | دار الحياة بيروت |

0.¥

#### تحقيق

(١) قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ـ شرح ابن هشام .

(٢) الشفاء في بديع الاكتفاء للشيخ شمس الدين محمد النواجي .

88

## تحت الطبع

- (١) المصون في السبعة فنون للعسكري .
- (٢) دمعة الشاكي ولوعة الباكي للصفدي .

. 

# فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة          | الموضوع                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 4                   | المقدمة                                 |
| ١٣                  | ترجمة المؤلف                            |
| 19                  | خطبة المؤلف                             |
| J                   | الباب الأو                              |
| 77                  | في حده ورسمه                            |
| ني                  | الباب الثان                             |
| ىرىف وكلام العرب ٢٩ | في وقوعه في القرآن الكريم والحديث الش   |
| ث                   | الباب الثال                             |
| <b>£0</b>           | في أقسامه وأمثلته                       |
|                     | القسم الأول: ما كان الاكتفاء فيه بجميع  |
| لتورية ٧٤           | الكلمة عارياً من ملابس اا               |
| Č                   | القسم الثاني: ما كان الاكتفاء فيه بجميع |
| ٧٥                  | الكلمة مزملًا بشعار التوري              |
|                     | القسم الثالث: ما كان الاكتفاء فيه ببعضر |
| ٨٥                  | الكلمة مجرداً من البديع                 |

| القسم الرابع: ما كان الاكتفاء فيه ببعض الكلمة              |
|------------------------------------------------------------|
| موشحاً ببديع التورية                                       |
| القسم الخامس: ما كان الاكتفاء فيه ببعض الكلمة موشحاً       |
| ببديع التورية غير خارج عن الوزن                            |
| القسم السادس: ما كان الاكتفاء فيه ببعض الكلمة موشحاً ببديع |
| التورية غير خارج عن الوزن                                  |
| إذا قصد شق التورية الأخر                                   |
| المراجع والمصادر                                           |
| فهرس الموضوعات                                             |



